

D/D4/RAE

كتب الهسلال للأولاد والبنات

جموعة الشياطين ال

I SHAYATIN 13

No. 79

scatternber 1982

SEREYAH AL SEREYAH



سرقة الأرقام السرب

الشياطين ال ١٣ المغامرة روتم ١٩ المغامرة روتم ١٩ ١

# سرقة الأرفتام السرية

ستاسيف: محمود سيالم

عفت حسني

















#### 

انهم ۱۳ فتی وفتاة فی مثل عمرك كل منهم يمسل بلدا عربيا ، انهم يقفون في وجه القامرات الموجهة الى الوطن المربي . . تمرنوا في منطقة الكهف السرى التي لا يعرفها احد . . اجادوا فنون القتال ٥٠ استخدام السدسات ٠٠ الخناجر ٠٠ الكاراتيه ٠٠ . وهم جميعا يحيدون عدةلفات وفي كل مغامرة يشسترك خمسة او ستة من الشياطان معا ٥٠ تحت قيادة زعيمهم القامض ( رقم صفر ) الذي لم يره احمد ٥٠٠ ولا يعرف حليلته احد .

واحداث مغامراتهم تدورني كل البلاد العربية ..وستجد نفسك معهم عهما كانطدكفي الوطن العربي الكبير .



### لاتضع السيض في سلة وأحدة!

كان الجو عاصفا هذا الصباح ، ولذلك ، بعد أن انتهى الشياطين من تعريباتهم اليومية جلسوا فى الشرفة الزجاجية العريضة ، يرقبون اهتزاز أشجار الفاكهة فى حديقة المقر السرى ، لم يكن هناك مايفعلونه الآن ، حتى مناقشاتهم الدائمة فى السياسة الدولية ، توقفت ، كانوا ينتظرون مغامرة ما ، فهم يعتبرون المغامرة نوعا من الاجازة ، وعندما يكونون بلا عمل ، فإنهم يعتبرونها نوعا من العذاب حتى أن « مصباح » قال : يبدو أن رقم « صفر » يعاقبنا بهذه الراحة ، فنحن لم تتعود عليها ،

ابتسمت « إلهام » وقالت : هذا صحيح . أقترح أن













نطلب اجتماعا معه ، لنعرف السبب .

فجأة ، رن جرس متقطع جعلهم ينظرون إلى بعضهم في

قالت « ريما » : هاهو يستدعينا . يبدو آنه سمع شكوانا .

ابتسموا جميعا ، وهم يأخذون طريقهم إلى قاعة الاجتماعات في نشاط ، فهاهم أخيرا ، سوف يقومون بأجازة ، نفس الأجازة التي كانوا يفكرون فيها ، لقد كان الجرس المتقطع يعنى ، اجتماعا سريعا ، وخطيرا ، وهذا ما جعلهم يسرعون إلى القاعة من جهة ، ومن جهة أخرى ، كان شعورهم بالسعادة ، فمثل هذا الاجتماع يعنى أنه ليس اجتماعا مطولا ، إنه اجتماع سريع ، للحركة السريعة ،

عندما دخلوا القاعة ، كانت كعادتها غارقة في ضوئها الهادى، و غير أن الذى لفت نظرهم لأول وهلة ، هـو خريطة الوطن العربي ، التي كانت مضاءة ، فوق اللوحة الأليكترونية ، فبعد أن أخذوا أماكنهم ، بدءوا يفكرون فيما تعنيه هذه الخريطة ، لقد فكروا جميعا أن المغامرة سوف

تكون في المنطقة العربية • لكنهم لم يستطيعوا تحديد المكان بالضبط •

كان «أحمد » قد استغرق في التفكير ، ثم دارت عينيه على وجوه الشياطين ، ليعرف فيم يفكرون ، وفي لمحة سريعة استطاع أن يعرف ، لكنه كان يفكر بطريقة أخرى ، ظلت أعين الشياطين معلقة بالخريطة المضاءة ، التي لم تكن تحمل أي تحديد ، في نفس الوقت ، كانت آذانهم معلقة بأي صوت يصدر ، في انتظار وصول صوت أقدام رقم «صفر » ،

لحظة ، ثم تغيرت الخريطة ، وظهرت «أسبانيا » ، ومعها ظهر التساؤل على وجوه الشياطين ، إلا أن «أحسد » ابتسم ، فقد تأكد أنه كان يفكر بطريقة صحيحة ،

بعد لحظات ، تغيرت الخريطة مرة أخرى ، وظهرت سويسرا ، تحدها فرنسا وإيطاليا ، وآلمانيا ، إلاأن التفاصيل تركزت في سويسرا وحدها ، لقد ظهرت العاصمة « برن » ومدن « جنيف » « وزيورخ » و « باسل » ، ثم جبال « جورا » و « الألب » ، وعددا من البحيرات الصغيرة ،

ونهر « الراين » و « الرون » ، وعلى الحدود السويسرية الايطالية ، ظهرت بحيرة « لوجانو » ، كان الشياطين يتابعون هذه التفاصيل بسرعة ، ويختزنونها في ذاكرتهم ، فهي في النهاية سوف تكون مجال تحركهم .

مضت دقائق أخرى ، حتى بدأ القلق يسيطر عليهم . لكن ضوءا خافتا لمع في أعلى الخريطة ، جعل الشاطين يعرفون أن رقم « صفر » يتلقى رسالة من أحد عملائه . تنفس الشياطين في ارتياح ، إن هذه الرسالة تعنى مزيدا من المعلومات • وهذا يعني في نفس الوقت ، سرعة الحركة ، وسرعة الصدام • فمادامت المعلومات كافية ، فان هذا يعنى الوصول إلى الهدف مباشرة • تأخر وصول رقم « صفر » وبدأ القلق يعاود الشياطين ، إلا « أحمد » الذي كان ينظر لهم مبتسما ، حتى أنهم نظروا إليه ، وكادت « ريسا » تسأله ، إلا أن صوت أقدام رقم « صفر » ، جعلها تتوقف في آخر لحظة • ظلت أقدام رقم « صفر » تقترب أكثر فأكش ، حتى توقفت تماما . ومرت لحظة ، قبل أن يرحب بهم بصوته الهادىء الذى لا ينفعل أبدا .

مرت لحظة أخرى قبل أن يقول: ربما لا تكون مغامراتنا على نفس الدرجة من الأهمية مع مغامرات كثيرة سبقت إلا أن أهميتها هذه المرة هي أن بطلها مواطن عربي .

صمت بعد هذه الكلمات ، فقد تركها لتعطى تأثيرهافيهم، وهذا ماحدث فعلا ، فقد ظهرت الدهشة على وجوههم ، وبدأ عليهم التحفز ، وكان ذلك كافيا حتى يعود مرة أخرى للحديث ،

قال: «لقد حدثت أغرب جريمة بنكية في تاريخ البنوك وكان ضحيتها ثرى عربى ، لا نريد أن نذكر اسمه ، فهذا ليس مهما ، إن المهم ، أن هذه السرقة يمكن أن تتكرر ، وأنتم تعرفون أن الأثرياء العرب ، يمثلون مطمعا لرجال العصابات ، وهم طبعا يعرفون ذلك ، ويفهمونه جيدا » ، صمت قليلا ، ثم أكمل بعد لحظة : «لقد طلب الثرى العربى من بنك «أسبانيا » أن يقوم بتحويل مبلغ عشرين مليونا من الجنيهات إلى بنك «سويسرا » المركزى ، وأجاب البنك ، أنه قد تم التحويل فعلا ، وعندما سأل في البنك المركزى ، اكتشف أنه لم يحدث التحويل ، أعاد البنك ، أنه قد تم التحويل فعلا ، وعندما سأل في

الاتصال بالبنك الأسباني ، فأخبره أنه قد تحول المبلغ منذ خمسة أيام تحت رقم « م - د - ٨ » • وهو الرقم الشفرى في البنك ، الخاص بالشرى العربي » • •

كان الشياطين يتابعون كلمات رقم «صفر» • ان عشرين مليونا ليست مبلغا بسيطا في رصيد فرد • هكذا كانوا يفكرون • لكن رقم «صفر» قطع عليهم تفكيرهم قائلا: «إن العشرين مليونا من الجنيهات ، ليست مبلغا ضخما في رصيد بنك يتعامل في مئات الملايين يوميا • لكن خطورة المسألة تكمن في : كيف تم تحويل هذا المبلغ ؟ • فاذا كانت هناك سرقة قد تمت ، فهذا يعني أن البنك وربما بنوكا أخرى غيره ، معرضة لنفس السرقة » •

صمت رقم «صفر » قلیلا ثم قال : إن الرقم الشفری « م د د د ۸ » لایعرفه سوی صاحبه ، والمسئولون فی البنك ، أما الموظفون فانهم لا یعرفونه ، وهسذا الرقم الشفری ، یمکن أن یقوم بصرف ، أو تحویل آی مبلغ بریده صاحبه ، فی حدود رصیده طبعا ، والتحویل یمکن أن دتم تلیفونیا ، إن مایحدث هو آن رقما معینا یظهر کل یوم فی

البنك لا يعرفه إلا المتعاملين معه • وعندما يريد عميل أن يصرف مبلغا من المال فإنه يذكر رقم الصرف اليومى ، ثم يذكر رقمه الشفرى • فاذا كان الرقمان صحيحين ، فان المبلغ يتحول تلقائيا •

وأنتم تعرفون أن البنوك اليوم أدخلت نظام العقرول الاليكترونية ، فهى التى تقوم بالعمل ، لسرعة الانجاز ، وعدم الخطأ ، فالعقل الاليكترونى ، لا يخطى ابدا ، ما دمت تغذيه بمعلومات صحيحة ، وهذا ماحدث ،

لقد اتصل الثرى العربي بموظف البنك ، وذكر رقم الصرف اليومي وكان ٩١٩٩٩١ ، فطلب منه الموظف رقمه الشفرى ، فذكره له ، في نفس الوقت ، هناك حجرة للمراقبة أي تراقب ما يحدث إسمها « الكونترول » ، وهي التي تعطى الأمر في النهاية ، لقد عرفت حجرة الكونترول أن الرقم صحيحا ، وهكذا يلقن مصوظف البنك العقل الأليكتروني بالمعلومات ، فيتم التحويل ،

لكن في حالتنا هذه ، فقد قالت حجرة « الكو تترول » أن المبلغ تم تحويله ، وهذا صحيح من جهة ، وغير صحيح

من جهة أخرى ، فهو صحيح لأنه قد تم التحويل فعلا ، وهو غير صحيح ، لأن الثرى العربى لم يتلق التحويل ، فقد تلقاه آخر ، لا يعرفه أحد ، فكيف تمت هذه السرقة الغريبة التى تجاوزت كل شىء ، وضحكت على بنك من أكبر البنوك » ،

ظهرت الدهشة على وجوه الشياطين أمام هذه اللعبة الذكية ، في نفس الوقت كان رقم « صفر » قد صمت ، فجأة لمعت بقعة ضوء في أعلا الخريطة ، فعرفوا أن هناك رسالة ما ، ابتعدت أقدام رقم « صفر » في الوقت الذي أخذ الشياطين فيه يراقبون الخريطة جيدا ، ان ماقاله رقم « صفر » يعني أن المبلغ اختفي في « سويسرا » بعد تحويله إلى البنك المركزي هناك ، وظهر تساؤل : لماذا لا يسأل البنك المركزي السويسري ، حتى تنتهي المشكلة ؟ ظل هذا التساؤل معلقا ، و فمن الممكن سؤاله لرقم « صفر » عند نهاية الاجتماع ،

كان « أحمد » مستغرقا في التفكير ، حتى أن « بوعمير » سأله : « هل توصلت إلى شيء » ؟ •

كانت أقدام رقم « صفر » قد بدأت تقترب ، فصمت الشياطين ، وعندما توققت تماما ، قال رقم « صفر » : « إن معلومات جديدة جاءت من عميل لنا في « سويسرا » ، إن صفقة ماس قد تمت ، وأن حجم الصفقة يساوى مبلغ خمسة عشر مليونا من الجنيهات ، وهذه الصفقة لا يقوم بها أفراد عادة ، فلابد أن تكون شركة من شركات الماس ، غير أن الذي اشترى ، هو فعلا فرد ،

صمت رقم « صفر » في نفس الوقت الذي غرق في الشياطين ، بحثا عن علاقة الماس ، بالسرقة .

لكنه قطع عليهم تفكيرهم بقوله : قد تبدو المسألة غريبة، لكن ، لحظة تأمل واحدة تقول ، إن تحويل المبلغ المسروق

إلى ماس ، يمكن أن يكون لعبة ذكية ، فحجم الماس لن يزيد على كيلو ونصف في حين أن الخمسة عشر مليونا من الجنيهات ، يمكن أن يمثلوا مشكلة ، في نفس الوقت ، عندما تتحول الملايين إلى سلعة مثل الماس ، فإنها تكون قد خرجت من دائرة العمل البنكي إلى دائرة آخرى آكثر أمنا» • ظهرت الدهشة على وجوههم ، فهذه فعلا ملاحظة شديدة الذكاء ، هذا إذا كانت صحيحة فعلا ، لكن هذا ، كان مجرد افتراض ، قد يكون صحيحا ، وقد لا يكون .

قال رقم « صفر » : هناك ســؤال ، لماذا لم يتمحتى الآن سؤال البنك المركزي السويسري ؟ .

اتسعت أعين الشياطين دهشة ، فقد كان هذا السؤال هو نفسه ما فكروا فيه .

قال رقم « صفر » : أنتم طبعا فكرتم في هذا السؤال ، إن عالم البنوك عالم سرى ولا يملك أى بنك أن يقدم أى معلومات عن عملائه ، أو عن أرصدتهم . بالإضافة إلى أن-المبلغ الذي تم تحويله من البنك الأسباني ، قد أصبح داخل .. رصيد آخر في البنك السويسرى .

**DVD4ARAB** 

أى أن المبلغ قد اختفى نهائيا . المهم أن نعش على منفذ هذه اللعبة الدكية ، والخطيرة في نفس الوقت » ••

ثم صمت رقم « صفر » •

وبدأ الشياطين يفكرون في خطة المعامرة ، إن المعلومات التي لديهم الآن ، تكفي كي ينطلقوا إلى « سويسرا » ، حيث دارت أغرب سرقة بنكية ، وحيث تحولت الملايين إلى

قال رقم « صفر » ، يقطع تفكيرهم : إنني في انتظار

مرت دقائق ، دون أن يسأل أحد من الشياطين ، وعندما بدأ رقم « صفر » يتمنى لهم التوفيق ، ارتفع صوت «قيس» يقول: « ربعا يكون السؤال خارجا عن محيط السرقة ذاتها ، لكنى أسأل . لماذا يتوزع رصيد إنسان ما ، في عدد من البنوك » • •

أجاب رقم « صفر » : إن هناك قاعدة تقول : لا تضم البيض كله في سلة واحدة ، والمقصود أنك لو وضعت البيض كله في السلة ، ثم حدث لها شيء ، فانك سوف تفقد

البيض جميعه ، لكنك لو وزعت البيض في أكثر من سلة ، فإن بعضه سوف ينجو إذا حدث شيء ورأس المال كذلك. وصاحب رأس المال ، يقوم بتوزيعه في أكثر من بنك ، لأن أي مكان معرض لأي خطر ، تماما كما حدث مع مواطننا العربي ، فلو أنه وضع كل أمواله في بنك واحد ، فالمؤكد أنه كان سيندم الآن » .

صست لحظة ، ثم قال : « أظنك فهمتني » •

ما كاد رقم « صفر » يقول جملته الأخيرة ، حتى لمعت بقعة الضوء مرة أخرى ، فتحرك مبتعدا ، حتى اختفى صوت أقدامه .

وقالت « زبيدة » : إنها معلومات جديدة في الطـريق إلينا ١ •

قال « عثمان » : هل یکون الجانی قد وقع ، وهسکذا تنتهی المغامرة .

لم يرد أحد بكلمة • كانوا جميعا يفكرون في العشرين مليونا ، وفي المواطن العربي • في نفس الوقت الذي كان « أحمد » ينظر فيه إلى خريطة سويسرا ، مستغرقا في



لم يرد أحد من الشياطين بكامة ، كانواجيعًا يفكرون في العشرين مليوناً من الدولارات المختفية ، وفي صاحبها المواطن العربي

تفاصيلها ، وكأنه يرسم في ذهنه خطة التحرك ، كان «أحمد» يفكر : إن البنك المركزي السويسري يقع في « برن » ، وفي نفس المدينة تمت صفقة الماس ، غير أنها لابد أن تخرج من « سويسرا » إلى مكان آخر ، وهو في الغالب واحد من ثلاث ، أما إلى ألمانيا ، أو إلى إيطاليا ، أو إلى فرنسا ،

توقف عن التفكير لحظة ، ثم رسم بيده على المنضدة التي أمامه ، موقع « سويسرا » بين الدول الثلاث ، ثم توقف إصبعه عند نقطة ما على شاطىء بحيرة « لوجانو » التي تقع على الحدود بين إيطاليا وسويسرا ، وقال في نفسه : إن هذه المنطقة مزدحمة بالسواح ، وطالبي الراحة ، وينزل فيها كثير من أثرياء العالم ،

وهى ذات حراسة خاصة ، لطبيعة النزلاء فيها ، وهـذا يعنى أن الذى يذهب إليها ، يخضع لنفس الحراسة ، ويكون في أمان .

رفع وجهه إلى سقف القاعة الأزرق الهادىء ، وكأنه ينظر الى مياه بحيرة « لوجانو » • غير أن صوت أقدام رقم « صفر » ، جعله يعيد النظر إلى حيث مصدر الصوت ،

الذى جاء بعد قليل ليقول: « إن الرسالة التي وصلت الآن تعتبر مفاجأة ، لأنها تكشف تماما ، كيف تمت السرقة » • ثم توقف رقم « صفر » عن الكلام ، بينما كانت علامات التساؤل ، قد غطت وجوه الشياطين ، في انتظار المفاجأة التي أعلن عنها م •



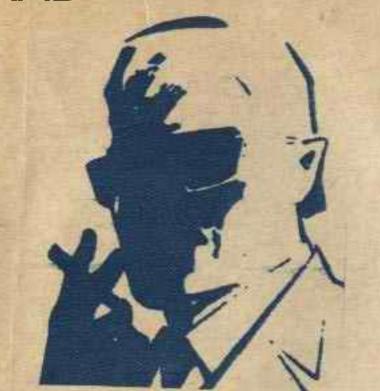

لقاء... في الساء ... في الساء ... في الساء السا

قال رقم « صفر » بعد لحظة : « إن بنك أسبانيا قام بعملية إصلاح للعقول الأليكترونية التي لديه منذ عدة أشهر • فعندما أعلن عن حاجته إلى تنفيذ ذلك ، تقدمت إحدى الشركات وهي « شركة العقول الأليكترونية » لتنفيذ ماطلبه البنك ، وهذه المسألة عادية • غير أن عملاءنا بحثوا عن هذه الشركة ، فلم يجدوها • يبدو أنها شركة وهمية ، أو أنها شركة تابعة لجهة ما • ومن المكن طبعا أن تكون الشركة تابعة لاحدى العصابات • وعن طريق معرفة برئامج البنك ، وأرقامه السرية التي تعمل بها العقول ، يسكن أن تتم السرقة • فما معنى اختفاء الشركة إذا كانت واحدة من تتم السرقة • فما معنى اختفاء الشركة إذا كانت واحدة من

الشركات الكبرى والمعروفة بالفعل ؟ » وصمت رقم « صفر » •

وتنفس الشياطين في ارتياح ، فان العمل مع العصابات أصبح تخصصهم ، فكل مغامراتهم كانت ضد عصابات كبيرة مثل عصابة « سادة العالم » مثلا ، أو « الأصابع الذهبية » ، أو غيرها من العصابات التي اصطدموا بها ، وإذا كانت هناك عصابة تقف خلف شركة « العقول الأليكترونية » ، فان ذلك يكون أسهل وأسرع ، فان شخصا واحدا ، يمكن أن يختفي ولا يظهر ، لكن بالنسبة للعصابة ، فان نشاطها الدائم ، يمكن أن يكون الطريق اللها ،

أخيرا أضاف رقم «صفر»: «إنتى أعرف كمة، تفكرون الآن و فهذه ليست مهمة عسيرة بالنسبة لكم و غير أن المسألة ، أنها يجب أن تتم بسرعة ، حتى لا تتكرر و إن التقارير التي جاءتنا من العملاء تقول أن بنوك العالم بدأت في وضع خطة لتغيير برامج عقولها الأليكترونية و ورغم أن هذه عملية شاقة ، إلا أنها ضرورية » و

توقف لحظة ثم قال: « أنتم تعرفون أن السرقة تست في « سويسرا » ، وأن صفقة الماس قد تمت هناك أيضا . وهذا يعنى أنكم عرفتم مجال مغامرتكم ، إن مهمتكم قد تحددت في البحث عن الشركة الوهمية » .

توقف رقم « صفر » عن الاستمرار في الكلام ، فقد لمعت بقعة الضوء في أعلا الخريطة ، وبسرعة اخفى صوت أقدامه ، والتقت أعين الشياطين في حديث صامت سريع ، فقد وضيح كل شيء أمامهم الآن ، إن مايفكروا فيه في هذه اللحظة ، هو الانطلاق إلى حيث يمكن آن يبدأ الصراع ،

قطع تفكيرهم صوت أقدام رقم «صفر» وهو يقترب ، حتى توقف تماما ، وقال : « إن صفقة الماس التى تمت ، ظهرت في مدينة « لوجانو » على شاطىء البحيرة المشهورة ويمكن أن تتم سرقة أخرى ، أو عملية نصب أخرى واسعة ، فأتتم تعرفون أن كثيرا من آثرياء العالم يفضلون هذا المكان لجماله وهدوئه ، وظهور الماس يمكن أن يظهر كتجارة عدية ، لكنه يمكن أيضا أن يكون مقدمة لجرائم أخرى» .

صست رقم « صفر » قليلا ، ثم قال : « شركة العقول الأليكترونية كان مقرها مدينة زيورخ في سويسرا » . هكذا قدمت الشركة أوراقها ... والآن : إنني في انتظار أسئلتكم .

ساد صمت في القاعة الهادئة ، ولم يسأل آحد من الشياطين أي سؤال • وفي النهاية قال رقم « صفر » : أتمنى لكم التوفيق •••

ثم أخذ صوت أقدامه يختفى ، حتى لم يعد يسمع . قال « مصباح » : « علينا أن ننطلق الآن » .. في دقائق كان الشياطين قد غادروا القاعة ، إلى حجراتهم لتجهيز حقائبهم السرية .

وعلى شاشة التلفزيون في حجرة « أحمد » جاءته أوامر رقم « صفر » يحدد المجموعة التي سوف تقوم بالمهمة • • كانت المجموعة تضم « أحمد » ، « مصباح » ، « بوعمير » « قيس » • وعندما خرج من حجرته ، كان الثلاثة يتجهون معا إلى حيث تقف السيارة التي سيركبونها ، فانضم إليهم « أحمد » • ولم تكد تمضى دقائق حتى كانت السيارة تنطلق « أحمد » • ولم تكد تمضى دقائق حتى كانت السيارة تنطلق

بسرعة ، وهي تتجاوز البوابة الصخرية للمقر ، وعندما أغلقت البوابة في صوت مكتوم ، كانت السيارة قد يدأت تغيب عن أعين بقية الشياطين في المقر ، الذين كانوا يقفون في إحدى شرفاته المطلة على الطريق ،

قال « قيس » ، الذي كان يجلس إلى عجلة التيادة : « أعتقد أننا سوف نصل هناك مع غروب الشمس • هذا إذا وجدنا مقاعد في الطائرة » •

ابتسم « أحمد » وهو يرد : إن المقاعد محجوزة من ذ بدأنا الاجتماع • لقد أنهى رقم « صفر » اجتماعنا فى التوقيت المناسب ، حتى لا يتأخر الوقت •

وتماما كما توقع « قيس » ، كانت طائرة الخطوط الجوية السويسرية تنزل في مطار « زيورخ » مع غروب الشياطين المطار بسرعة ، وفي خارجه كانت أشعة الشمس تكاد تنسحب من الوجود ، الذي كان يسبح في اللون النحاسي الذي خلفته الشمس ، كان الجو بديعا ، بعكس ماكان موجودا خارج المقر السرى ، هذا الصباح ، في لحظة كان يقترب منهم أحد الرجال ،



وعلى شاشة التليفزيون في حجرة الجد جاءت أوامر رقم "صفر" يحدد المجموعة التي سوف تقوم بالمهمة ، وكانت تضم الحمد ومصباح و بوعمير و فيس .

ألقى عليهم تحية المساء ، ثم قدم « لأحمد » سلسلة مفاتيح ، وأشار إلى سيارة تقف قريبا من الرصيف ، ثم انصرف .

فأخذ الشياطين طريقهم إلى السيارة • وما أن فتر « بوعمير » الباب حتى رن جرس التليفون الموجود في السيارة • أسرع يرفع السماعة ، ليسمع مايقال •

جلس « مصباح » إلى عجلة القيادة ، ثم ضغط زرا خاصا ، فتحرك مؤشر البوصلة ، يحدد موقع «الكارلتون» انطلق بالسيارة في نفس اتجاه المؤشر ، لم تكن الشوارع مزدحمة ، وكانت الاضاءات الخافتة تميز الشوارع بهدوء كانوا يحتاجونه الآن ، حتى يستعدوا للبداية ، بعد رحلة السفر الطويلة ، بعد قليل ، ظهرت الافتة مضاءة ، قسراها

« قيس » ، وكانت هى نفسها لافتة « الكارلتون » . دخل بالسيارة فى مكان انتظار السيارات ، فغادروها بسرعة ثم أخذوا طريقهم إلى الفندق .

كان الفندق يعج بالنزلاء ، حتى أن « مصباح » قال : « أرجو أن نجد لنا صيدا في هذا الزحام » .

ولذلك ، فإن أحدا منهم لم يتوجه إلى موظف الاستقبال مباشرة • فقد أخذوا ركنا في الصالة الواسعة ، وجلسوا حيث كان كثير من النزلاء في حالة أحاديث متناثرة • كان « أحمد » يمر بعينيه فوق أوجه النزلاء • لكنه فجأة شعر بدفء جهاز الاستقبال ، فعرف أن هناك رسالة ما . وكانت ذبذبات معينة تتردد ، فعرف أن الرسالة من رقم « صفر » • وضع يده على الجهاز في هدوء ، وكأنه يخرج شيئا من جيبه ، وبدأ يتلقى ذبذبات الجهاز والحظ «بوعمير» ذلك ، إلا أنه انصرف عن متابعة « أحمد » حتى لا يلفت النظر إليه • مرت دقائق ، أخرج « أحمد » بعدها يده من جيبه ثم نقل إلى الشياطين الرسالة التي تلقاها .

كانت الرسالة تقول: « خبير العقل الأليكتروني متوسط

العمر ، رفيع جدا ، يلبس نظارات بيضاء سميكة ، غزير الشعر ، يميل لونه إلى السمرة وكأنه من آمريكا الجنوبية يتحدث بصعوبة ، لأنه يثأثىء كثيرا » ،

قال « بوعمير » : إنها رسالة جيدة • فهي يمكن أن تختصر لنا الوقت •

أصبح شغل الشياطين منذ هذه اللحظة هو مراقبة نزلاء الفندق ، فربما كان بينهم هذا الخبير الأليكتروني .

ولقد فكر « أحمد » : إن العشرين مليونا تحولت إلى البنك المركزى السويسرى في « زيورخ » • وصفقة الماس تمت في « زيورخ » أيضا • وهذا يعنى أن احتمال وجود الخبير هنا كبير • • لكن « أحمد » فكر في نفس الوقت : من المكن أن يكون الخبير قد اختفى تماما من « زيورخ » بل من « سويسرا » كلها •

فجأة ، وقف وهو يقول للشياطين : ينبغى أن نبدل ملابسنا الآن ٠٠

اتجه « قيس » إلى موظف الاستقبال فأحضر مفاتيح الحجرات ، وأخذوا طريقهم إلى المصعد فاستقلوا واحدا ،

صعد بهم الطابق الثامن عشر ، حيث تقع حجراتهم ، إن أرقام الحجرات كما هو مكتوب على الميدالية النحاسية ، تنتهى بحرف « ك » ولذلك ، جاء الطابق مرتفعا تماما . نزلوا في طابقهم ، ثم اتجهوا إلى حجراتهم ، بعد ربع ساعة كانوا قد تجمعوا في حجرة « أحمد » ، التي كانت تطل على سلساة من الجال في منظر بديع . وقفوا جميعا يشاهدون المنظر في نفس الوقت الذي كان الليل فيه قد غطى كل شيء ، فبدت الجبال وكأنها أشياء غامضة ، لم يكن يظهر من تفاصيلها إلا تلك الأماكن التي يلمع فيها الضوء ، فقد كانت هناك نقط إضاءة متناثرة في الجبال ، وعلى مسافات متباعدة ٠

نظر «قيس» أسفل الشرفة ، كانت هناك شرفة بلا سقف ويبدو أنها كانت شرفة الطابق السادس • كان النزلاء يجلسون فيها ، وهم يوجهون أنظارهم تجاه الجبال • كان النزلاء واضحين تماما ، تحت الاضاءة المتوسطة • واستطاع «قيس» أن يحدد بينهم بعض العرب ، بعضهم بملابسهم التقليدية ، والبعض الآخر بالملابس الأوروبية ، وإن كانت

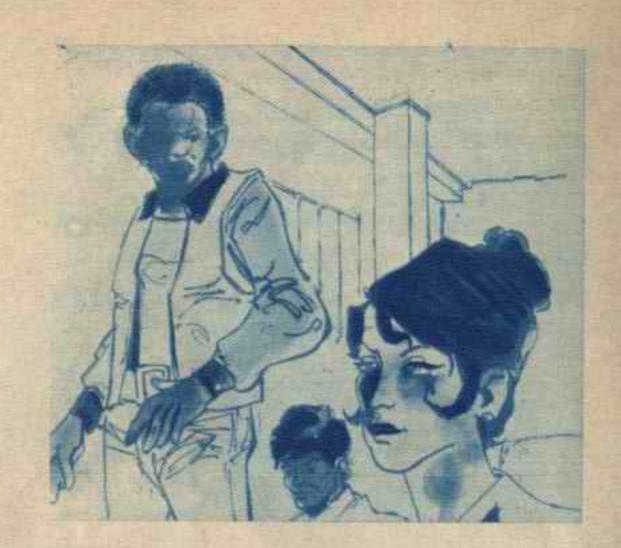

أخرج من جيبه فراشة دقيقة ، ثم وجهها اليكترونيا ، وأطلقها ، وهمس « لأحمد » : « فليراقب أحد الفراشة، إننى أحاول أن أستمع إلى حديث الرجلين » • ثم أشار إليهما •

راقب « أحمد » الفراشة ، التي طارت في اتجاههما ، ثم دخلت أسفل المنضدة الصغيرة التي تفصل بينهما ، وضع « أجمد » جهاز التوجيه الأليكتروني على أذنه ، وبدأ يستمع إلى حديث الرجلين ، كان الشياطين قد انهمكوا في

ملامحهم لم تخف عليه ، خصوصا وأن بعضهم كان يربى لحيته بطريقة أنيقة . فكر : هل يمكن أن يكون هناك حالة نصب بين هؤلاء ...

لفت نظر الشياطين إلى الشرفة ، وحركة الخدم وهم يقدمون طلبات النزلاء ، ثم أخذ طريقه إلى داخل الحجرة وعاد بعد لحظة وهو يحمل منظارا مكبرا ، وضعه فوق عينيه ، ثم أخذ يستعرض النزلاء ، في محاولة لأن بعثر على شيء ، توقف عند اثنين في ركن منعزل ، كانايتحدثان باهتمام .

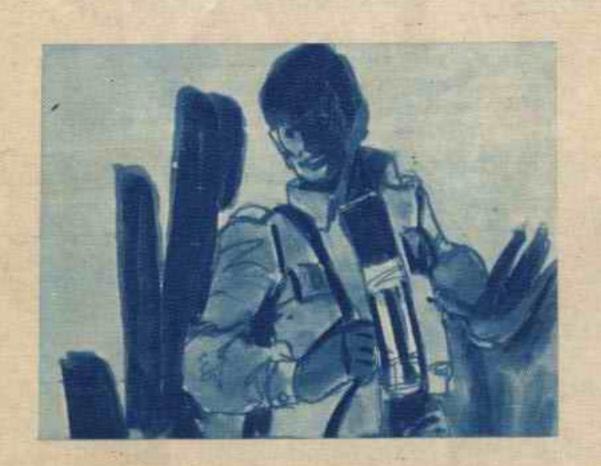

\_ نعم ! لكن السوق يحتاج إلى هذه المواد هناك ، وقد جاءتني رسالة تقول إن السوق يحتاج الآن بشدة لكل أنواع المأكولات المجمدة •

ظل الحوار بين الرجلين يدور حول الأطعمة ، وتصديرها الى منطقة الشرق الأوسط ، فعرف « أحمد » أنها مجرد صفقة عادية ، فاستعاد الفراشة بطريقة التوجيه .

فجأة ، همس « قيس » : هل ترون الرجلين الجالسين على اليسار في أقصى الشرفة ، وعند حافتها ؟ •

جرت أعين الشياطين إلى حيث حدد « قيس » المكان ، علت الدهشة رجوه الشياطين ، كان يجلس رجلان تكاد تقترب ملامحهما تشابها ، أحدهما يلبس الملابس العربية ، والآخر يلبس قميصا وبنطلونا ، توقفت أعين الشياطين عد الرجل لابس القميص ، كانت أوصاف خبير العقول الأبيكترونية تنطبق عليه تماما ، فهو رفيع جدا ، أسسم



كان يجلس رجلان تكاد تقترب ملامحهما، أحدها يلبس الملابس العربية، والأخريلبس فميصاً وبنطلوناً. توقفت أعين الشياطين عند الرجل لابس الفميص وكانت أوصاف خبير العقول الألكترونية تنطبق عليه

قال الرجل العربي : إنها مكاني المفضل ، والا يكاد يمر عام ، دون أن أقضى هناك مرمض الوقت .

ضحك الرجل ، وكان يضحك كثيرا : « إذن ، لقـــد اتفقنا و •••

فجأة ، علت الدهشة وجه « أحمد » ، فقد ثأثا الرجل ، وأخذت ألفاظه تتلكا ، فتبدو مضحكة ، مما جعل الرجل العربي يضحك فعلا ، وأضاف الرجل : « إذن ، حتى نلتقى » .

ثم نهض واقفا • فوقف الرجل العربى ، وهو يقول : « سوف أكون هناك يوم الأربعاء ، أى بعد يومين • إننى أنزل في فندق « الشيراتون » •

قال الرجل وهو يشد على يده مودعا : « لقــاؤنا هناك إذن . إلى اللقاء ٠٠٠

ثم انصرف \*\*\*

كأن الشياطين يراقبون ذلك كله ، فقال « أحمد » ، « مصباح » يسرع بسراقبته .

اللون ، يلبس نظارات سميكة ، وإن كانت ليست بيضاء ، غزير الشعر .

قال « بوعمير » : كأنه هو !!

أسرع « أحمد » بتوجيه الفراشة في اتجاههما ، حتى اختفت ، ثم بدأ يستمع إلى حديثهما الذي ينقله جهاز الارسال الدقيق الذي تحمله الفراشة .

كان الرجل الرفيع يضحك بصوت خشن ، لا يتناسب مع حجمه الضئيل ، ثم قال بلغة انجليزية سليمة ، دون أى عيب في النطق : « إن ماقدمته لك ياسيدى ، لا يعدو أن يكون مجرد عينة ! إن لدينا أحجاما أكبر ، وأنت تعرف أن هذه الأحجام الكبيرة نادرة .

قال الرجل العربي : لا بأس دعنا نرى ٠٠٠

ضحك الرجل الرفيع مرة أخرى ، وقال : « إن ذنك يحتاج منا إلى رحلة ممتعة » •

تساءل العربي : إلى أين ؟

قال الرجل: إننى أدعوك إلى رحلة في بحيرة « لوجانو » أظنك لم تشاهدها من قبل • إنها من أجسل بقاع



## الشياطين.. لايعرفون الياس!

عاد «أحمد» إلى مراقبة العربى، دون أن يعطى لاختفاء الرجل الآخر أهمية كبيرة • فهو يعرف الآن ، كيف يمكن أن يلتقى به ، أو يجده • فيوم الأربعاء سوف يكون فى مدينة « لوجانو » عند شاطىء البحيرة ، أو فى فندت « الشيراتون » • لكنه كان يفكر : إن العربى يمكن أن يكون مصدرا للمعلومات عن هذا الرجل •

ولذلك فقد التفت إلى الشياطين وقال: « إن مواطننا العربي هو طريقنا الآن لمعرفة المزيد من المعلومات • • وصمت لحظة ثم قال: « أقترح أن يقوم « قيس » بالمهمة • وافق الشياطين ، فانصرف « قيس » بسرعة • لـ كن

قفز « مصباح » خارجا من الحجرة ، ليلحق بالرجل ، في نفس الوقت الذي ظل فيه « أحمد » يراقب الرجل العربي ، الذي جلس وحده ، استعاد « أحمد » الفراسة ، وانتظر ، و إن « مصباح » يسكن أن يكون بداية المعامرة ،

مرت عدة دقائق ، ولم يكن « مصباح » قد ظهر بعد ، ولم يكن الرجل العربي قد غادر مكانه ، لكن فجأة ، دخل « مصباح » مسرعا ، وكان يبدو حزينا بعض الشيء ، سأله « قيس » : هل ؟ ولم يكمل سؤاله ، فقد رفع « مصباح » يده ، وهو يقول : « لقد اختفى الرجل » !!



عندما التفت « أحمد » إلى شرفة الدور السادس ، كان الرجل العربي ، قد غادر مكانه ، واختفى هو الآخر ٥٠٠ كاد « أحمد » يضحك ، لكنه كتم ضحكه ، وإن كان «بوعمير» قد لاحظ ذلك ، فسأله السبب ٠

رد « أحمد » في بساطة : لقد اختفى العربي أيضا اا كادوا يضحكون جميعا ٥٠ إن هذه الأمور قد تبدو لهم وكأنها مداعبة الظروف ، لكنهم لا يشعرون بالياس أبدا ٠ فهذه قاعدة عندهم : « الشياطين لا يعرفون الياس » ٠

جلسوا في الحجرة ، في انتظار عودة « قيس » • كانوا يتحدثون حول سفرهم إلى « لوجانو » ، وإن كان «مصباح» قد اقترح : « مادام هناك يومان ، حتى لقاء الرجل • والعربي فاننا نستطيع أن نقوم بتحرياتنا حصول شركة العفول الأليكترونية • ومن يدرى ، فقد تكون قد ظهرت مرة أخرى ، أو تكون قد أصبحت تحت اسم آخر » • •

مرت نصف ساعة . كان القلق قد بدأ يساورهم ، حول الأخر « قيس » .

فقال « بوعمير » : سوف أذهب لأرى • وهم « بوعمير » بالانصراف •

لكن فجأة ، قال « أحمد » : انتظر ، ينبغى أن ننزل جميعا ، فوجودنا هنا أصبح بلا فائدة » ، نزل الشياطين ، وعندما كانوا يبتعدون عن باب المصعد ، وقفوا فجأة ، وقد علت الدهشة وجوههم ، لقد وجدوا « قيس » يجلس مع الرجل العربى ، وما أن رآهم حتى أشار إليهم ، فاتجهوا الله ،

وقف الرجل العربى ، فقدمه « قيس » : السيد « سعد » رجل الأعمال العربى ، ثم قدم الشياطين باسماء مستعارة ، حلسوا جميعا ، ودار حوار حول الوطن العربى ، والرحلات خارجه ، كان « سعد » ، مرحا تماما ، فأخذ يقص عليهم رحلاته ، ثم اتجه الحديث إلى التجارة ، فحكى لهم أساليب السوق ، ومغامراته والصفقات الضخمة التى عقدها ، وربح من ورائها الكثير ، وعرف الشياطين الله يعمل في كل شيء ، وأنه لا يتخصص في تجارة بالدات ، قال « سعد » في النهاية : إنني أمام صفقة من الصفقات الضفقات الضفقات المناطين الله يعمل قال « سعد » في النهاية : إنني أمام صفقة من الصفقات

الطيبة في حياتي • ولو تست فانني سوف أحقق ربحا هائلا • •

سأله « أحمد » : هل عمل السيد « سعد » في تجارة الذهب .

ضحك « سعد » طويلا ، ثم قال : نعم ، عملت في وربحت أرباحا طيبة ، وإن كنت قد خسرت في بعض الأحيان ، عندما انخفض سعر الذهب منذ حوالي عامين ، إنها تجرة مخيفة ، فاما تربح فيها ربحا ضخه ، أو تخسر خسارة ضخمة أيضا ، فالتعامل في تجارة الذهب ، يصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات ،

صمت لحظة ثم قال : إنها تجارة ، تعتمد في رأيي ، على إحساس خاص ، بعيدا عن أي حسابات ،

تنفس بعمق ثم قال مبتسما: لا أخفى عليكم ، بعد أن أصبحنا أصدقاء ، إننى بسبيلى إلى عقد صفقة ماس طيبة » • •

وصمت لحظة ثم صمت قال : « هـل تبقون هنـا طويلا ؟؟ »

قاجاب « أحمد » : ربما نرحل غدا أو بعد غد ، إلى بحيرة « لوسرن » ، لنقضى هناك عدة أيام .

قال بلهجة خبير: لو تسمعون نصيحتى ، إن الذهاب الى بحيرة « لوجانو » أمتع ألف مرة من بحيرة « لوسون» مده لقد ذهبت إلى معظم هذه المناطق ، وفيها – كما أخبرتكم – استطعت أن أعقد صفقات طيبة ، فمعظم رجال الأعمال الكبار يلتقون هنا ، وبين الطبيعة الجميلة ، والرغبة في الاسترخاء تعقد الصفقات الضخمة ، إن بحيرة «لوجانو» من الأماكن المفضلة عندى ، فهي تقع بين الحدود السويسرية الإيطالية ،

صمت لعدة ثوان ، ثم أضاف : سوف أكون هناك بعد غد ، وأنا أنزل دائما في فندق الشيراتون ، ارجو ان اراكم هناك ، فسوف أمضى عدة آيام ، مالم يظهر مايجعلني أرحل . • •

طالت السهرة بين أحاديث شتى ٥٠٠ وعندما انصرفوا ، قال « سعد » : أرجو أن نلتقى مرة أخرى ٥٠٠ عاد الشياطين إلى حجرة « أحمد » ، لكنهم لم يمكثوا

كثيرا • فقد اتفقوا بسرعة ، على أن يقوم « مصباح » و « بوعمير » في الغد ، بجولة بحثا عن عنوان شركة العقول الأليكترونية الذي حصلوا عليه من عميل رقم « ضفر » • وعندما انصرف كل منهم إلى حجرته ، ناموا جميعا بسرعة • فقد كان اليوم مشحونا بكثير من العمل • غير آن «مصباح» كان أول من استيقظ • وعندما رفع سماعة التليفون يطلب « بوعمير » ، سمع دقة معينة على الباب ، تعنى أن « بوعمير » ينتظره •

لقد كان « بوعمير » نفسه يقف على الباب ، وفي دقائق كانوا يقطعون شوارع « زيورخ » إلى شارغ ٢٠ ، حيث يقع مقر شركة العقول « الألكترونية » ، كان النهار بديعا ولم تكن الساعة قد تجاوزت العاشرة صباحا ، وبعد قليل دخلوا شارع ٢٠ ،

فقال « مصباح » : الشركة في المبنى رقم ١٩٩٠ . اقتربا من المبنى الذي كــانت ترتفع طوابقه ، أوقف « بوعمير » السيارة في موقف قريب ، ثم سارا إلى حيث المبنى ، كانت حركة نشطة تدور داخل المبنى ، ، دخسلا

من البوابة الضخمة ، فوجدوا خريطة تبين الطوابق ، كان المبنى مقرا لعدد من الشركات التجارية ، ومكاتب الديكور ولم يجدوا على الخريطة مايشير إلى شركة العقول الأليكترونية . غير أنه في يمين المدخل ، كان يوجد مكتب للاستعلامات . اتجها إليه . وكانت هناك موظفة حسناء تجلس خلف الحاجز الزجاجي • ألقى إليها « مصباح » بتحية الصباح ، ثم سألها عن شركة « العقول الأليكترونية» ابتسمت الموظفة وقالت : هل تحتاجون إلى شيء معين ؟ رد « بوعمير » : نعم • إن لدينا عملية لتغيير عقل اليكتروني ، ونحتاج إلى شركة متخصصة ولقد قيل لنا أنه توجد شركة في المبنى رقم ١٩٩ في شارع ٢٠٠٠٠

توجد شركه في المبنى رقم ١٩٩١ في سارح ١٠٠ المسئلة حول هذه ابتسمت وهي تقول: لقد تعددت الأسئلة حول هذه الشركة • وصحيح أنها كانت هنا منذ عدة أشهر • لكنها انتقلت ولا ندرى إلى أين •

هز « مصباح » رأسه وقال : « ألا توجد شركة أخرى هنا ؟ ••

قالت: نعم! توجد شركة المستقبل للعقول الأليكترونية،

لكنها ليست متخصصة في الاصلاح • إنها متخصصة في بيع العقول فقط •

استمر الحديث عدة دقائق ، ثم شكرها « بوعمير » و وانصرفا ، كان واضحا أن ماتوصل إليه عملاء رقم «صفر» صحيحا ، وأن على « بوعمير » و « مصباح » العودة إلى فندق « الكارلتون » فورا ، عندما وصلا إلى هناك ، لم يجدا « أحمد » و « قيس » ، لكنهما وجدا رسالة شفرية في حجرة « أحمد » و « قيس » ، لكنهما وجدا رسالة شفرية في حجرة « أحمد » و .

كانت الرسالة تقول: «٤ - ٢ - ٣ - ٨ - ن - ق - ٩ » • قرأها « مصباح » بسرعة ، ثم ترجمها • • وكانت الترجمة : « ظهر شركاء الماس • إننا خلفهما • انتظرا في الفندق • موعدنا التاسعة • • •

قال « بوعمير » : هل يعنى هذا أنهما وجدا خبير العقول الأليكترونية ؟ •

قال « مصباح » بعد لحظة : أعتقد أن رجل الماس ليس هو نفسه خبير العقول ، فلا أظن أن خبيرا يمكن أن يعمل في تجارة الماس ، لابد أنه رجل آخر ، وربما تكون الصدفة



المسمة الموظفة الحسناء في مكتب الاستعلامات وهي تقول لبوعمير ومصباح : لقد تعددت الأسئلة حول هذه الشركة وصحيح أنها كانت هنامنذ عدة أشهر، لكنها انتقلت ولاندري إلى أين .

هى التى تلعب دورها ، فيحدث هذا التشابه بين الرجلين . لكن هذا لا ينفى أننا يسكن أن نستفيد من ظهور تاجر الماس ، فربما يفتح الطريق أمامنا إلى العصابة ...

هز « بوعمير » رأسه موافقا وهو يقول : قد تكون هذه وجهة نظر صحيحة .

أخذا طريقهما إلى الشرفة فجلسا فيها • كان المنظر أمامهما رائعا • ظهرت الجبال واضحة الآن ، وكانت تلمع تحت أضواء الشمس ، بألوانها البنية المتدرجة من البنى الفاتح حتى البنى الذي يقترب من الأسود • فجأة ، دق جسرس متقطع ، فعرفا أن هناك رسالة •

أسرع « بوعمير » إلى جهاز الاستقبال ، وتلقى الرسالة كانت من « أحمد » : اللقاء في المطار في السابعة ...

نقل « بوعمير » الرسالة إلى « مصباح » الذي قال : هذا يعنى أن هناك خيطا ما » • ونظر في ساعته ، ثم قال :

« لا يزال أمامنا وقت طويل » .

فجأة ، دارت أكرة الباب ، فتعلقت أعينهما بالحركة ، وهمس « بوعمير » : « خذ حذرك » .

قفز الاثنان كل في اتجاه مخالف من الباب ، مرت لحظة فتح الباب بسرعة ، وظهر رجلان ، يحمل كلمنهما مسدسا ، كان الباب مفتوحا حتى آخره ، وكانت هذه فرصة لم يضيعها « بوعمير » ، فقد كان يرقد بالقرب منه ، ولذلك ، فقد ضرب الباب بقدمه ضربة قوية مفاجئة ، فاصطدم بالرجل الأول الذي اصطدم بالثاني ، فوقعا معا ،

فى نفس اللحظة التى كان فيها « مصباح » قد طار فى الهواء ، قبل أن يستطيع أى منهما القيام بحركة • إلا أن الهواء ، قبل أن يستطيع أى منهما القيام بحركة • إلا أن أحدهما كان قد أطلق طلقة من مسدسه • لكنها لم تصب « مصباح » الذى كان قد تحرك • وفى سرعة خاطفة ، ضرب يد الرجل بقدمه ، فطار المسدس بعيدا ، كان «بوعمير» قد قفز بسرعة ، وقبض على يد الرجل الثانى بقوة ، ثم لوى ذراعه ، وضربه ، فصرخ الرجل من الألم •

كانت معركة سريعة جدا ، سيطرا فيها على الموقف ، رقد الرجلان على أرض الحجرة ، بينما أسرع « بوعمبر » باغلاق الباب ، جلس « بوعمبر » و « مصباح » أمامهما في و تركهما ، جلس « بوعمبر » و « مصباح » آمامهما في

انتظار أن تخف آلامهما قليلا . فقد وجدا أنها فرصةطيبة، للخروج بشيء من المعلومات .

بعد دقائق ، بدأ أحدهما يرفع رأسه ، وينظر إليهما . كانت الشراسة تبدو في ملامح وجهه ، نظر له « مصباح » لحظة ، ثم قام إليه ، ووقف أمامه ، وفي هدوء قال : « ماذا تريدان » ؟ .

ظل الرجل ينظر إليه ، ثم انحنى بوجهه إلى الأرض دون أن يرد ، تقدم ، « مصباح » ، ثم وضع يده على كتفيه وضغط ضغطة قوية ، غير أن الرجل احتملها في إصرار ، ثم ضغط أكثر فبدى الألم على وجه الرجل ، شد قبضته أكثر فصرخ الرجل ، إلا أن « مصباح » لم يرفع يده وسأله مرة أخرى : « ماذا تريدان » ؟ ،

لم ينطق الرجل .

اقترب « بوعمير » وقال : نعطه حقنة الاعتراف . فجأة ، رفع الرجل الآخر وجهه ، ونظر إليهما في فزع . قال « مصباح » : نعم ، يبدو أننا سوف نلجاً إليها . تحرك « بوعمير » بسرعة إلى حيث توجد حقيبته السحرية

••• فأخرج منها حقنة صغيرة في حجم عقلة الاصبع •رفعها أمامه ، حتى يراها الرجلان ، وعاد إلى حيث يقف «مصباح» الذي قال : « إنني أسألكما للمرة الأخيرة ، مساذا تريدان ؟ » •••

نظرا إلى بعضهما ، ولم ينطق أيهما بكلمة ، فتقدم « بوعمير » من الرجل الأول ، ثم رشق الابرة في ذراعه فجأة ، ثم نزعها بسرعة ، مرت لحظة ، نظر فيها الرجل إلى « بوعمير » ، ثم إلى « مصباح » ، وظهرت ابتسامة خفيفة على وجهه ، تحولت بسرعة إلى مايشبه الصدمة ، ثم بدأ الألم يزحف على وجهه ، وفجأة ، أخذ يتلوى من الألم ، قال . « مصباح » للآخر : هل ترى ؟ أظن أنك لست في حاجة إلى هذا ،

كان الآخر ينظر إلى زميله في رعب، ثم قال بصعوبة : نحن لانريد شيئا !

قال مصباح : ولماذا دخلتما هنا ؟ .

لم يرد الرجل • لكنه ظل يتابع زميله الذي كان لايزال يتلوى من الألم •



دعوة .. إلحب مشارف الجبل!

كان « مصباح » يدرك ذلك من البداية ، فقد وضع في حسابه أن الرجلين لم يكونا وحدهما ، ولذلك فان صوت أول طلقة كان كفيلا بأن يجعله ينبطح بسرعة على الأرض ، خلف السرير ، في نفس الوقت كان « بواعمير » قد انزلق إلى الأرض هو الآخر ، لكنه لم ينتظر ، فقد ترك «مصباح » يتعامل مع الهجوم الجديد ، وأخرج إبرة مخدرة بسرعة ، فأطلقها على الرجل الأول ، فاستغرق في النوم ، ثم أطلق أخرى على الثاني ، فأصبح بلا حراك ، كان « بوعمير » يدرك ، أنهما سوف يكشفان وجوده هو « مصباح » ، فلجأ إلى الابر المخدرة ، لم يطلق «مصباح»

نظر « مصباح » إلى « بوعمير » الذى تحرك من مكانه فقال الرجل بسرعة : سوف أتحدث ٠٠

وانتظر لحظة ، ثم قال : أتتم تعملون في تجارة الماس ، هز « مصباح » رأسه ، ثم قال : ثم ماذا ؟ قال الرجل : يجب أن تبتعدوا عن السيد « سعد » ، أبتسم « بوعمير » وهو يقول : لماذا ؟

نظر الرجل في تردد ، وقال : إنني لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك .

التقت أعين « مصباح » و ، « بوعمير » الذي تحرك من مكانه ، في نفس الوقت الذي اتجه فيه « مصباح » إلى الرجل الآخر ، الذي كان يرقد بجوار الحائط ،

نظر له وهو يقول: هل نعيد الحقنة مرة أخرى ؟ • ظهر الفزع في عيني الرجل وهو يهمس بصـعوبة: لا داعي أرجوك ! • •

قال « مصباح » : إذن تحدث ! •

مرت لحظة صمت • لكن فجأة ، كانت طلقات الرصاص تدوى في الحجرة ، وكأنها المطر •



لحظة ، ثم ظهرت فوهة مسدس تسبق صحبها ، جهز « مصباح » مسدسه ، فى انتظار ظهور صاحب المسدس ، مرت لحظات ، ثم ظهرت قدم الرجل ، وضع « مصباح » أصبعه فوق الزناد ، وقفت القدم قليلا ، ثم ظهر وجه الرجل ، ظل يتلفت يمنه ويسره ، ثم بدأ يدخل بجسده ، انتظر « مصباح » ، حتى أصبح الرجل يقف فى فتحة الباب بكامله ، كان الترقب يظهر على وجهه ، فجأة ، ظهرت الدهشة عليه ، وتراجع بسرعة ، حتى لم يعد يظهر منه الدهشة عليه ، وتراجع بسرعة ، حتى لم يعد يظهر منه شيئا ، أغلق الباب قليلا ،

أى طلقة فقد تعامل مع الهجوم الجديد ، بالصمت • كانت الطلقات التي أطلقت من النوع الكاتم للصوت فظل ينتظر ظهور أحد •

مرت دقائق ، وكانت الطلقات قد توقفت ، جاء صوت ينادى في همس : « أين ، أين أنت ؟ » ، ولما لم يسمع صوت ، همس مرة أخرى : « كامي الستما هنا » ؟ ، ولم يجبه سوى الصمت ،



فكر « مصباح » بسرعة : لابد أن معه آخر • هل يقوما بهجوم مفاجىء ؟ • •

انتظر لحظة ، ثم نظر إلى « بوعمير » وأشار إليه التظر لحظة ، ثم نظر إلى « بوعمير » في اتجاه الشرفة ، وكانت إشارات فهمها ، زحف « بوعمير » في اتجاه الشرفة ، وكانت عينا « مصباح » على الباب ، خوفا من حدوث مفاجأة لكن الباب ظل مفتوحا ،

فكر لحظة: هل يقوم بحركة ما ، تكشف من يقف في الخارج ، أم يتركه ، حتى يكشف نفسه بأى حركة يقوم بها . . واختار أن يظل ساكنا .

فجأة ، دق جرس جهاز الاستقبال ، وكانت هذه حركة كافية ليظهر أحد ، وهذا ماحدث فعلا ، فبعد أن توقف جرس الجهاز ، ظهرت فوهة المسدس من جديد ، راقب « مصباح » حركة المسدس ، الذي لم يتقدم أكثر من ذلك كان جهاز الاستقبال قد سجل الرسالة ، لكن « مصباح » لم يستطع الحركة ليعرف مابها ، استخدم جهازه الخاص فأرسل رسالة إلى أحمد ، لكن فجأة ، ظهر جزء من وجه أحد الرجال ، غير أنه لم يظهر في الباب ، لقد ظهر في

جانب الشرفة ، وهذا ماتوقعه « مصباح » ، وما أشار الى « بوعبير » به ، ألقى نظرة سريعه إلى « بوعبير » الذى هز رأسه ، علامة أنه يرى كل شيء ، وأنه ينتظر اللحظة المناسبة ، ظهر جزء أكبر من الوجه ، كان يتحرك بحذر ، لكنه لم يكن يعرف أنه مكشوف للشياطين تماما ، جاء الرد من « أحمد » ، فاستقبله « مصباح » ، كان يقول : « نحن في الطريق » ،

كان « مصباح » قد أرسل رسالة موجزة يقول فيها أنه و « بوعمير » مشتبكان في معركة ، ولذلك ، أسرع « مصباح » يرسل رسالة أخرى ، يحدد فيها الموقف بالضبط حتى يتصرف « أحمد » ، وحتى لا يقع في أيدى الموجودين خارج الحجرة ،

ظهر رجل الشرفة كاملا الآن ، كان يتقدم ببطء ، أصبح يقف عند الباب الفاصل بين الحجرة والشرفة ، كانت هذه لحظة مناسبة ، حتى يصطاده « بوعمير » ، وقد كان « مصباح » مشغولا بمراقبة باب الحجرة الخارجي ، فجأة كان الرجل يضغط زناده بعد أن وجه المسدس في اتجاه

« بوعمير » الذي استطاع في اللحظة المناسبة ، أن يتحرك من مكانه ، فأصابت الطلقة جانبا من السرير ، واختفى الرجل .

في نفس الوقت جاءت من الباب الخارجي طلقات ، على أثر سماع الطلقة التي أطلقها رجل الشرفة ، لكنها كانت طلقات طائشة ، فقد أطلقها صاحبها لتخويف الشياطين ، أو إرهابهم ، غير أن أحدا منهما ، لم يرد على الطلقات ، فقد ظلا صامتين في انتظار فرصة أحسن ، في نفس الوقت عرف هر مصباح » و « بوعمير » أن الرجال قد اكتشفوا وجودهم داخل الحجرة ،

مرت دقائق ، دون صوت ، فزحف « مصباح » في اتجاه الباب • حتى أصبح عند نهايته ، ثم دفعه برفق ، حتى يضطر من بالخارج إلى عمل أى حركة ، لكن لم يحدث ، ففهم أن الموجودين قد انصرفوا • جذب « فوطة » من فوق السرير ، ثم كورها في شكل كرة • وقذف بها من الباب ، لكن أحدا لم يرد • فكر قليلا : ربما يكون أحد في الخارج لكن أحدا لم يرد • فكر قليلا : ربما يكون أحد في الخارج لكن ينتظر فرصة أفضل •

فجأة جاءته رسالة من « أحمد » : « نحسن في الفندق الآن » ••

رد بسرعة: انتظر قليلا ٠٠

اقترب من الباب ، ونظر إلى الخارج ، لكنه لم يجد أحدا ، وكانت « الفوطة » ملقاه في المر ، خرج في حذر لكنه لم ير أحدا ، عاد إلى الحجرة بسرعة ، ثم تحدث إلى « بوعمير » ، بلغة الشياطين ، تحرك « بوعمير » إلى الشرفة في حذر ، لكنه في النهاية لم يجد أحدا ، معاد إلى « مصباح » فنزلا معا بسرعة إلى حيث يوجد « أحمد » و « قيس » بعد أن أغلقا الشرفة والحجرة جيدا ، في الصالة الواسعة كان يجلس « أحمد » و « قيس » في انتظار و « مصباح » و رحدا « مصباح »

سأل ﴿ أحمد ﴾ : ماذا حدث ؟ ٠

شرح له « مصباح » كل مادار • وأنهى حديثه بقوله : هناك اثنان في الحجرة ، مشدودي الوثاق •

أسرع « أحمد » إلى حجرته وخلفه الشياطين • لم يكن

المصعد موجودا • حاولوا استخدام أى من المصاعد الخمسة الا أنه لم يكن أيا منهم موجودا • فكر « أحمد » بسرعة : هل يستخدم السلم ؟ إن الطابق الذى ينزلون فيه هـو الخامس عشر ، فهل يصعدون خمسة عشر طابقا •

توقف عن التفكير لحظة ، في نفس الوقت الذي تحدث فيه « قيس » : إن هناك شيئا غير عادى • فلا يمكن أن تتعظل المصاعد كلها ، ولا يوجد عامل من عمال المصاعد . أسرع « مصباح » إلى استعلامات الفندق وتحدث إلى الموظف ، الذي أقبل بسرعة ، وحدث هرج في الصالة ، فهذه أول مرة ، تتعطل فيها المصاعد دفعة واحدة • فجأة ، لمعت في لوحة الأدوار ، أرقام متتالية ، وكان هذا يعني أن المصاعد قد تحركت و وصل أحد المصاعد ، فاندفع الشياطين داخله ، برغم زحام النزلاء ، وارتفع المصعد بسرعة ، حتى الطابق الخامس عشر • انطلق الشياطين إلى حجرة «أحمد» التي كانت الاتزال مغلقة • وفتحها بسرعة ثم دخلوا • وكانت المفاجأة أن الرجلين غير موجودين ، ووقف «مصاح» ينظر في دهشة • في نفس الوقت الذي اندفع فيه ١١ بوعمير ٧

الى الشرفة التى كانت مغلقة هى الأخرى .
قال « أحمد » : هل توجد مصاعد أخرى ؟ ..

مرت لحظة صمت ، قبل أن يقول « قيس » : مصاعد الخدمة ، لابد أنها في خلفية الفندق ...

أسرع « قيس » خارجا ، في نفس الوقت الذي رفع فيه « أحمد » سماعة التليفون ، ليتحدث إلى استعلامات الفندق ، وبعد كلمات قليلة وضع السماعة ثم قال : « لابد أنهم استخدموا مصاعد الخدمة » .

عاد « قیس » قائلا : « نعم • توجد مصاعد کسا نوقعت » •

فقال «أحمد»: « يبدو أنهم استخدموها » • ثم أضاف بعد قليل: « هذا لا يعنى أننا فقدنا كل شيء • إن ماحدث يعنى شيئا واحدا ، أننا مراقبون ، خصوصا وأن أحد الرجلين قد طلب من « مصباح » أن نبتعد عن « سعد » • قال « بوعمير » : أعتقد آكثر آننا مراقبون في كل لحظة ولا أستبعد أن نكون المراقبة قد شملت لحظة ذهابنا إلى

حيث مقر « شركة العقول الأليكترونية » ••• بل ربم

تكون موظفة الاستعلامات واحدة منهم » • •

جلس الشياطين صامتين ، لكن كلا منهم كان يفكر فيما حدث ، أخيرا قال « أحمد » : « إن ماحدث في صالحنا تماما ، ونحن لم نخسر شيئا ، نحن كسبنا أشياء ، وماداموا قد ظهروا فهذا يعنى أننا نسير في الطريق الصحيح ، وأننا سنقابلهم حتما » ، وسكت لحظة ثم أضاف : « هيأ بنا نتناول بعض المرطبات ، إننى في حاجة إليها ، ومن يدري ، قد نشرب المرطبات في صحتهم » ، قال ذلك ثم ابتسم ،

زل الشياطين إلى صالة الفندق ، ثم أخذوا طريقهم إلى الكافيتريا ، كانت قليلة النزلاء ، فجلسوا في ركن فيها ، وطلبوا بعض المثلجات ، وعندما أحضرها الجرسون وقف يتحدث إليهم ، مع آن هذه ليست عادة العمال في الفناق ، كان الجرسون ، ظريفا ، حتى أنه أضحكهم كثيرا ،

وعندما ابتعد عنهم ، قال : « إننى فى خدمتكم ، فىأى لحظة » • • • ثم أخرج كارتا عليه عنوانه ورقم تليفونه ، هذه حركة لفتت نظر الشياطين •

غير أن « بوعمير » قال : إنني أعتقد أنها مسألة عادية ه

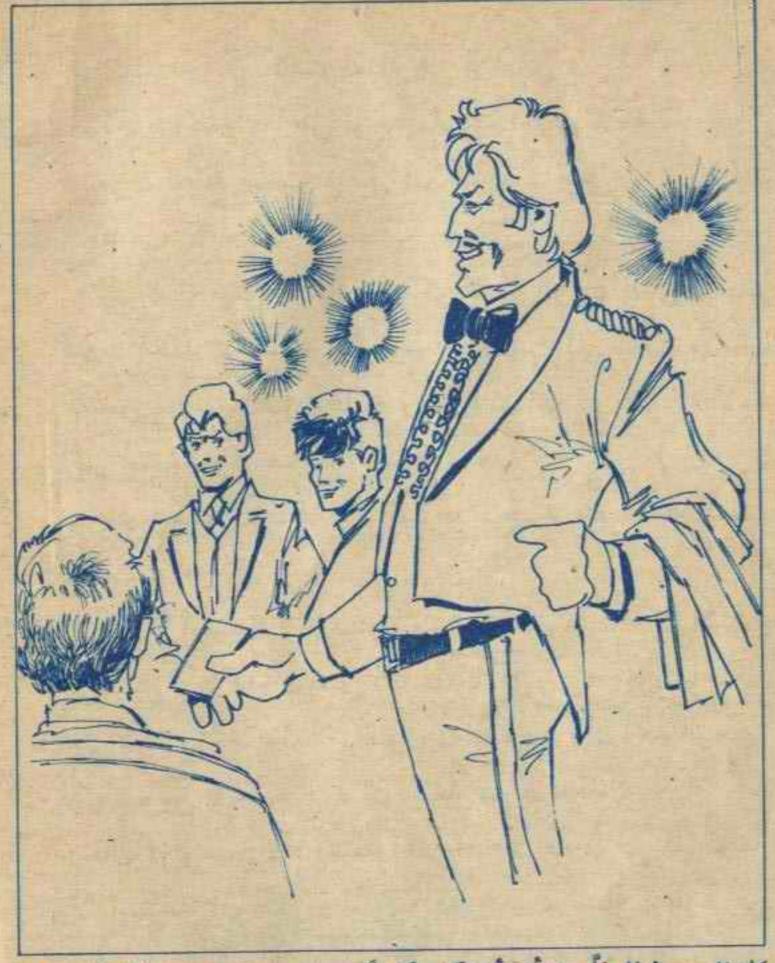

كان الجرسون ظريفاً حتى أنه أضحكهم كثيراً ، وعندما ابتعد عنهم قال :"إننى في خدمتكم في أي لحظم ". ثم أخرج كارتاً عليه عنواناً ورفتم تليفون .. ولفتت هذه الحركة نظر الشياطين .

فهو يعرض خدماته ، ومصاحبته لنا في جولتنا ، لكن ذلك لن يكون بلا أجر ، إنه في النهايه سوف يتقاضى أجره منا » .

لكن ذلك ، لم يغب عن « أحمد » ، فقد أخذ يتابعه في حركته ، كان الرجل كثير الوقوف عند الزبائن يتحدث إليهم ، ويرسل نكاته ، فترتفع الضحكات حتى أنه قال : يبدو أن هذه طبيعة فيه ، فهو يتحدث مع كل الموجودين ، مرت نصف ساعة ، واختفى الجرسون فترة ، ثم ظهر وقد أبدل ملابسه ، واقترب منهم يحييهم ، وقال : أرجو الا تكونوا قد نسبتم « بوش » ، وإنه أنا ،

ابتسم السياطين ، بينما غرق هو في الضحك ، وقال : لقد أنهيت عملي ، هل أدعوكم لقضاء السهرة في مكان هاديء ، عند سفح الجبل ؟ ، إنه حقا مكان ممتع ، ولا يجب أن تفوتكم زيارته قبل رحيلكم ، إنه جزء من عمل خاص ، أديره أنا وبعض الزملاء ، ونحن ندعو إليه ، من نتوسم فيهم حب الأماكن الشاعرية ،

وصمت لحظة ، ثم أضاف : « ما رأيكم » ؟ • ثم هز رأسه مبتسما ، ثم قال : « أعتقد أنكم موافقون » • ونظر في ساعة يده ، ثم قال في تأكيد : « إنكم سوف ترون أجسل منظر « سويسرا » • إن الشمس سوف تغرب بعد نصف ساعة ، وهي تغرب خلف الجبل • إنه منظر لا ينسى » • أ

كان الدياطين يتابعونه باهتمام • فجأة ، اقترب منه زميل له ، وهمس في أذنه بكلمات ، ثم انصرف • تقلصت عضله وجهه لمحها « أحمد » لكنه ابتسم بسرعة ، ثم قال : « إن هناك من يدعوني • سوف أتحدث إليه ، وأعود إليكم لأعرف قراركم • ثم تركهم وانصرف مسرعا •

نظر الشياطين إلى بعضهم ، كانوا جميعا يفكرون في سؤال واحد: هل يقبلون الدعوة ؟ ٠٠٠

قال « قيس » : إننى موافق ٠٠ « بوعمير » : أعتقد أننا لن نندم ٠ « مصباح » : إننى أشك فيه ٥٠

وقف « أحمد » وهو يقول : اننا لن نخسر كثيرا . فجأة ظهر « بوش » وهو يقول : « أعتقد أنسكم قبلتم

دعوتی » •

وفى خطوات متمهلة ، تحرك الشياطين ، خلف « بوش» الذى كان يتقدمهم بخطوة ، لكن كلماته ترددت فى خاطر « أحمد » : « هل يكون « بوس » واحدا منهم ، وهل هو السبيل لبداية الصدام ؟ .





ظهرت فقهة مسدس تسبق صاحبها ، ومرت لحظات ثم ظهر وقدم الرجل ، وبعدها وجم الرجل ، وظل يتلفت يمينه ويساره ثم بدأ يدخل بجسده .



وفجأة .. بدأ

أمام الفندق قال ﴿ بوش ﴾ : هيا إلى سيارتي ، إنهبا تكفينا جميعا •

ابتسم « أحمد » وقال : ولماذا لا نأخد سيارتنا ؟ إنها يسكن أن تفيدنا في العودة .

قال « بوش » : سوف أعيدكم إلى الفندق و ظل الحوار بينهم ، حتى انتهوا إلى رأى أن يصحب « بوش » في سيارته « مصباح » و « قيس » ، ويتابعهم « أحمد » و « بوعمير » في سيارة الشياطين و وهكذا ، انطلقت السيارتان .

كافت حركة الشوارع مزدحمة ، لعودة الناس إلى بيوتهم

آخر النهار • غير أن ذلك لم يعطل حركة المرور • ولدلك ، فقد خرجوا من المدينة بسرعة وأخدوا طريقهم إلى البيل • كان الطريق تحفه الخضرة البديعة ، وكان المساء قد بدآ ، والشمس تأخذ طريقها إلى الغروب • كانت تبدو أمامهم ، وهي تقف فوق قمه الجبل ، فتحيل لونه إلى لون أحمر وكأنه النار • حتى أن « بوعمير » ابتسم وهو يقول « لأحمد » : إنه مثل لون النار التي نحن ذاهبون إليها • ابتسم « أحمد » وهو يرد : بل لون النار التي سوف يرونها ، إذا كانوا فعلا كما تتوقع •

استمر الطريق في اتجاه الجبل الذي كان يقترب • فجأة توقفت سيارة « بوش » ، غير أن « أحمد » لم يتوقف ،

فقد استمر ، حتى حاذى السيارة ثم توقف بجوارها .

قال « بوش » مبتسما : لقد توقفت حتى ألفت نظرك الى لحظة غروب الشمس • آلا ترى أنها تستحق أن تشاهد فعلا •

ابتسم « أحسد » وقال : بالتأكيد • وأنت محق في دعوتنا لمشاهدتها •••

قال « بوش »: الليل أيضا شديد الجمال في الجبل • فهناك عدة مساكن ، بجوار بعض هي آماكن للسهر • إن كثيرين يحبون هذه الأماكن •

قال « أحمد » : الانسان دائما في حاجة إلى مثل هذه الأماكن الجبلية ، فهي تجدد نشاطه .

ابتسم « بوش » وقال : أنت تفكر كما أفكر تماما • دعنا نتقدم •

انطلق « بوش » بسیارته ، فتبعه « أحمد » • كانت الشمس قد بدأت نزولها خلف الجبل • ظل قرصها الضخم معلقا فترة ، وكأنها تودع الوجود حتى تعود إليه • وغرق الجبل كله في لون أحمر غريب ، جعل « بوعمير » يقوب : إنه فعلا منظر لا ينسى !

بدأت السيارتان تدخلان في بطن الجبل • وكانت الشمس قد اختفت خلفه وتركت ذيولها الحمراء التي بدأت تخف ثم تحولت إلى البرتقالي ، والأصفر • كانت ظلمة الليل قد بدأت عند أسفل الجبل ، فبدا رهيبا بلونه الأسود • التوى الطريق الذي كانت إضاءته خافتة وكانت تظهر على جانبيه •

ظل الطريق يلتوى كالثعبان ، وهو يدخل بطن الجبل • ثم فجأة ، انحرفت سيارة « بوش » إلى طريق جانبى ، واختفت الاضاءة الجانبية •

قال « بوعمير » : يبدو أننا ذاهبون إلى لغز ه ابتسم « أحمد » وقال : إنه لغز فعلا • لكننا سوف نكشفه بعد قليل •

كانت مصابيح سيارة الشياطين تكشف خلفية سيارة « بوش » فقرأ « أحمد » رقمها ٥٠ كان الرقم ٨٧٦٤٣٠ . أطفأ «أحمد» ضوءالمصابيح لحظةوهو بسأل « بوعمير » : « هل تعرف رقم سيارة « بوش » ؟ » •

ابتسم « بوعمیر » وذکر الرقم ، فابتسم « أحمد » ، ثم أضاء مصابیح السیارة ، ظلت السیارتان فی تقدمهما حتی مسافة کبیرة ، مرة أخری توقفت سیارة « بوش » ، فقترب « أحمد » منها ،

قال « بوش » : ألا تظن أننا فقدنا الطريق • إننا الآن نمر في نفق « جوثار » • وهو واحد من اثنين • الآخر اسمه نفق « سمبلون » • وهذا الجزء جديد في النفق •

ولهذا فان المرور فيه قليل • ولعلك لاحظت ذلك • فقد قابلتنا سيارات كثيرة قبل هذه المنطقة •

ابتسم « أحمد » وقال : إنه عمل عظيم أن تشقوا الجبل هكذا .

قال « بوش » : إن الجبل يمر فوقنا الآن ويستمر النفق حتى الجانب الآخر منه • هيا •

تقدم « بوش » فانطق « أحمد » خلفه ، بعد قليل ، انحرف « بوش » فانحرف « أحمد » خلفه ، أسرعت السيارة الأمامية ، فأسرع « أحمد » خلفها ، انحرف الطربق عن الطريق الرئيسي ، وأصبح ضيقا ، وبعد قليل ، أخذت سيارة « بوش » تبطىء من سرعتها ، ثم بدأت تسير ببطء شديد ، وأخيرا ، توقفت ، ثم نزل « بوس » ، واتجه إلى سيارة الشياطين حتى وقف أمامها ، وكانت قد توقفت هي الأخ ي .

قال « بوش » مخاطبا « أحمد » : سوف نقطع هـذه المسافة ببطء فسرعة السيارات هنا ، تثبر بعض الانهيارات الترابية والصخرية وكذلك أصوات أبواق السيارات ،

فاحذر أن تضغط « كلاكس » السيارة في هذه المنطقة . وهي ليست طويلة ، فقد اقتربنا ، ثم عاد إلى سيارته ، وفي بطء تحركت السيارتان .

مرت ربع ساعة ، ثم أطفأ « بوش » أضواء سيارته . وأضاءها ثلاث مرات ، لفت ذلك نظر « أحمد » و «بوعمير» فقال « أحمد » : أعتقد أنها إشارة متفق عليها .

استمرت السيارتان ، وفجأة أطفأ « بوش » سيارته مرتين ، ثم استمر في طريقه ، وأخيرا ، أطفأها مرة واحدة ، ثم أضاء ضوءا قويا ، فظهرت فتحة في الجبل ، لحظة ، ثم ظهر أحد الرجال يلبس ملابس رعاة البقر التي تظهر في أفلام المغامرات ، وبرغم الليل ، فقد كانت القبعة فوق رأسه ، وبعد قليل ظهر رجال آخرون ،

كانت السيارتان ، قد اقتربتا تماما • وبدأت ملامح الرجل تظهر •••

همس «أحمد »: أحد من ؟ .

No.

قال « بوعمير » : هذا الرجل هو الذي رأيته في الشرفة اليوم ٠٠٠

قال « أحمد » : إنها إذن اللحظة التي كنا ننتظرها . بسرعة أرسل رسالة إلى الشياطين ، قال في الرسالة : استعدوا ، وخذوا حذركم » ...

كان الرجال قد اقتربوا من سيارة « بوش » ، وكان « أحمد » قد توقف بعيدا قليلا بسيارة الشياطين ، حتى يعظى نفسه فرصة الحركة ، التف الرجال حول السيارة فانتظر « أحمد » قليلا ، كان قد فكر ، واستعد ، ضغط فرا في تابلوه السيارة ، فجاءت كلمات الرجال هناك . كان أحدهم يقول : أهلا بالسيد « بوش » ، أهلا

تلقى « أحمد » رسالة من « مصباح » تقول : إنهم رجال الفندق الذين كانوا عندنا .

بضيوفك ٠٠

فهم « أحمد » الرسالة فهمس « لبوعمير » : إنهم فعلا الرجال .

ورأى « أحمد » تحت ضوء سيارة الشياطين .« مصباح»



فأة ، أطفأ "بوش" سيارته مرتين ، ثم استمر في طريقه ، وأخيرًا أطفأهامرة واحدة ، ثم أضاء صوء قوى فظهرت فتحة في الجبل لحظة تم ظهراً حد الرجال يلبس ملابس رعاة البقرالي تظهر في أفلام المغامرات ، وبرغم الليل كانت القبعة فوق رأسه .

و « قيس » وهما ينزلان من السيارة • ورأى بوضوح علامات السخرية التي كانت تغطى ملامح الرجال •

همس « أحمد » « لبوعمير » : « خذ حذرك » •

فجأة ضغط « كلاكس » السيارة في قوة ، فتردد الصوت في أرجاء الجبل ، وظل مستمرا في الضغط ، كان الرجال قد اندفعوا في اتجاهه ، في نفس اللحظة ، التي سمع فيها صوت الانهيارات الجبلية ، ورأى تحت تأثير ضوء السيارة سحابة ترابية قد أخذت تتشر في المكان ،

أطفأ ضوء السيارة ، لكن ضوء سيارة « بوش » كان لا يزال يضىء المكان ، فرأى « مصباح » و « قيس » وقد اشتبكا مع اثنين من الرجال ، أخرج مسدسه ، وأحكم التصويب ثم ضغط الزناد ، فانطلقت رصاصة ، أصابت تابلوه سيارة « بوش » ، بعد أن اخترقت الزجاح الخلفى للسيارة ، فغرق المكان في الظلام ، حدث ذلك كله في دقيقة ، استطاع الرجال خلالها ، أن يصلوا إلى سيارة الشياطين ،

إلا أن « بوعمير » كان مستعدا . فقد فتح الباب وانتظر

وصول أول رجل فدفع الباب في قوة ، طرحت الرجل أرضا ، فاندفع هو الآخر ، طائرا في الهواء وضرب رجلا آخر ضربة قوية ، جعلت الرجل يصرخ ، في نفس الوقت ، كان « أحمد » قد قفز في خفة بعيدا عن مسا طلقة أطلقها أحدهم ، وعاجله بضربة ، جعلت الرجل يتهاوى ،

کان «قیس» قد أمسك بذراع « بوش» وطوح به فی الهواء ، إلا أن « بوش» کان من الرشاقة بحیث دار مع «قیس» ، ثم ضربه ضربة مفاجئة ، جعلت «قیس» یتهاوی غیر أن « مصباح » کان قد قضی علی رجلین فاستدار فی سرعة ، وضرب « بوش » ذراعا مستقیمة جعلته یترنج ، کان «قیس» قد استعاد توازنه ، فتلقی « بوش» بین خراعیه ، ثم أداره فی مواجهته وسدد إلیه یمینا خطافیة ، خملته یتراجع ، ثم معادم بالجبل ،

فجأة ، صمت كل شيء ، ولم تكن تسمع حتى أنفاس الموجودين ، مرت دقائق حذرة ، كان الشياطين يتحدثون من خلال الأجهزة الدقيقة التي يحملونها ، فيعرف كل منهم مكان الآخر ،

DVD4ARAB

قال « أحمد » : فلنزحف إلى سيارة « يوش » . وفي هدوء ، وبلا صوت ، تقدم الشياطين في اتجاه سيره « بوش » حتى التقوا عندها • تحسس « أحمد » الأرص فوجد عدة أحجار • أمسك بحجر متوسط الحجم ثم طوح به بعيدا ، فأصدر صوتا ، وفي لحظة كانت طلقات الرصاص تنهال على المكان الذي سقط فيه الحجر ، في نفس الوقت الذي غير فيه الشياطين مكانهم بسرعة ، حتى لا يكتشف أحدهم مصدر الحجر • وكان قد عرف أماكن رجال العصابة ، تحت تأثير ضوء طلقات الرصاص ، لم تكن الانهيارات الصخرية كبيرة ، فقد سقط حجر أو اثنان في منطقة بعيدة وإن كانت كمية من الأتربة التي سقطت قد أكدت أنه يمكن الاستفادة من الموقف مرة أخرى •

مرت لحظة ، كان «أحمد» يفكر خلالها كيف يمكن أن يستفيد من الموقف الآن ؟! ٠٠٠ فهو لا بريد استخدام الرصاص حتى لا يكشف مكانهم ٠٠٠٠

وفى نفس الوقت كان يريد أن يلفت نظر أفراد العصابة الى شىء آخر ، حتى يستطيع الشياطين أن يتقدموا داخل



كان الشياطين قد زحفوا في اتجاه باب المقر المنحوت في الجبل وعندما وصلوا كانت المفاجأة .. لقد كان الباب مغلقاً ، وكان الباب عبارة عن بوابة حديدية ضخمة حاول الشياطين أن يفتحوها لكنهم لم يستطيعوا .

مقر العصابة ، كان الصمت لا يزال يحيط كل سقة وبدا الموقف رهيبا ، منذرا بصدام قوى ، فتحدث إلى الشياطين بطريقة اللسس ، وقال لهم خطة ، وافق الشياطين عليها ، لحظة ، ثم أخرج من جيبه جهازا دقيقا ، ثم وجهه إلى سيارة الشياطين .

ضغط ضغطة هيئة على زر في الجهاز ، فانطلقت أشعة غير مرئية ، ودارت السيارة ، وكان مجرد ارتفاع صوت الموتور كافيا ، ليلفت نظر أفراد العصابة ، فانطلقت كمية هائلة من الطلقات في اتجاهها ، فقد كانوا يظنون أن الشياطين بداخلها ، في نفس اللحظة كان الشياطين قد زحفوا في اتجاه باب المقر المنحوت في الجبل ، وعندما وصلوا كانت المفاجأة ، لقد كان الباب مغلقا ،

كان الباب عبارة عن بوابة حديدية ضخمة ، حد اول الشياطين أن يفتحوها لكنهم لم يستطيعوا ، في نفس اللحظة التي كانت سيارتهم قد اشتعلت بتأثير طلقات الرصاص التي أصابت خزان الوقود ، وبدأ المكان يظهر أكثر فأكثر تحت تأثير النيران ،

فجأة صرخ أحدهم: «إن السيارة سوف تنفجر وسوف تقع الانهيارات الصغرية وكان الشياطين قد التصقوا في جانب البوابة وحيث كانت مساحة صغيرة تفصل بين البوابة وصغور الجبل ورأى الشياطين أفسراد العصابة وهم يجرون في اتجاه السيارة المشتعلة ، بعد أن أحضر أحدهم مطفأة حريق من سيارة «بوش » وما أن وصلوا إلى سيارة الشياطين ، حتى دوت فرقعة هائلة ، تردد صداها في الجبل وسمع الشياطين صوت الانهبارات التي كانت تبدو ضخمة هذه المرة ...



رخرج مسدسه ، ثم ثبت فيه جهازا صغيرا ، وضغط الزناد خرج شعاع ضوئى من فوهة المسدس ، فى اتجاه قفل الباب ، لكن فجأة ، أضىء عدد من الكشافات القوية ، غير أن تأثيره لم يكن قويا ، فقد كانت سحابة الأثربة كثيفة بما يكفى لأن تحجب أى ضوء مهما كان قويا ، لم يستطع قفل الباب أن يصمد طويلا أمام الشعاع الضوئى فانفتح ، وفى لحظة ، كان الشياطين يقفزون إلى داخل مقر العصابة ، كانت إضاءة خافتة تغطى المدخل الذى بدا وكأنه أحد كهوف ماقبل التاريخ ، كان رطبا ، وملتويا ،

أسرع الشياطين يتقدمون ، حتى لا يكونوا محاصرين ، ففي المدخل لا يوجد أى مكان يمكن اللجوء إليه ، ولو حدث أى هجوم ، فانهم يكونون مكشوفين تماما ، فجأة ظهر بعض الرجال ، بعد أن قطع الشياطين عدة أمتار إلى الداخل ، أسرع « بوعمير » ، وقذف قنبلة دخان في اتجاء أفراد العصابة ، انتشر دخان القنبلة بسرعة ، فغطى تقدم الشياطين ، في نفس الوقت سمع الشياطين سعال الرجال ، وكانت هذه فرصتهم ، فهم يلبسون الكمامات التي تقيهم



ضغطة واحدة وتظهرالسكين!

لقد انفجرت سيارة الشياطين ، ولم يكن أحد يستطيع صد الانهيارات ، التي بدأت مقدمتها تصل إليهم ، في شكل كتل صخرية صغيرة ، لكنها كثيرة ، في نفس الوقت ، كانت سحابة كثيفة من التراب ، قد أخذت تغطى المنطقة كلها ، حتى أن سعال الرجال قد بدأ يتصاعد ، وبدأت المكانية التنفس صعبة ، أخرج الشياطين كمامات صغيرة ، ووضعوها على أنوفهم ، حتى يتحاشوا تأثير الأتربة ، كانت السيارة ، تضىء المكان ، لكن المادة التي استخدمت في السيارة ، تضىء المكان ، لكن المادة التي استخدمت في الاطفاء ، جعلت النار تهدأ بسرعة ،

كانت هذه فرصة ليتصرف الشياطين • أسرع « قيس »

أى خطر ٠

كان الرجال يترنحون بتآثير الدخان ، وبعضهم يستند إلى حائط المدخل ، تقدم الشياطين أكثر ، وفي هدوء كانوا يلقنونهم علقة ساخنة ، انهاروا بعدها مباشرة ، لقد كان تأثير الدخان قويا ، حتى أن رجال العصابة لم تكن لهم مقاومة تذكر ، ظهر باب على يمين الطريق المتعرج ، دفعه « أحمد » دفعة قوية ، غير أنه لم ينفتح ، أسرع « قيس » باستخدام الشعاع الضوئي فانهار الباب ، وظهر أمام

كانت هناك حجرة مجهزة بالات حديثة ، وكأنها في معمل عظيم ، وقف « بوعمير » بجوار الباب لحراسته ، في نفس الوقت الذي كان « أحمد » يحاول فك رموز الآلات ،

لاحظ « قيس » عدسة موجهة في يمين حائط الحجرة . عرف أنها تنقل مايدور ، إلى مكان ما ، يقوم بالمراقبة .

فى هدوء تقدم وأخرج منديلا من جيبه ، ثم وضعه فوقها . لكن صوتا تردد فى الحجرة ، جعل الشياطين يتوقفون .

قال الصوت ضاحكا : لا داعى لكل هذا . ينبغى أن تهدأوا قليلا . فأنتم الآن لا تستطيعون الحركة .

نظر الشياطين إلى بعضهم ، وقال « أحمد » بلغة الشياطين ٥٠ يجب أن تتصرف • إننا يسكن أن نفقد كل شيء •

أسرعوا إلى الباب ، لكن فجأة سمعوا صوت كلاب تنبح توققوا ، وفكروا ، إنها إذن معركة كلاب ، بسرعة جهزوا الابر المخدرة ، إنها السبيل الوحيد إلى القضاءعلى الكلاب مؤقتا ، حتى يتفرغوا لملاقاة رجال العصابة ، اقترب صوت الكلاب ، حتى ظهرت ،



قال « بوعمير » : « إن هناك خركة واحدة تنهى المسألة » • • قال ذلك ، ثم أخرج قنبلة دخانية ، وهمس : أحدكم يلقى قنبلة أخرى » •

زع « بوعمير » فتيل القنبلة ، في الوقت الذي جهن فيه « قيس » قنبلة أخرى ، وفي لحظة واحدة ، كانت القنبلتان ، تأخذان طريقهما إلى الكلاب ، وعندما انفجرت غرق المكان في دخان أبيض وأخذت الكلاب تنبح ، وهي تفر هاربة ، أسرع الشياطين خلفها ،

كان المهم هو الوصول إلى الرأس الكبيرة ، أو العثور على خبير العقل الأليكتروني •

تجاوز الشياطين منطقة الدخان • كان عدد من الكلاب قد رقد على الأرض بلا حراك • وفي الوقت الذي اختفى فيه آخرون ••••

فجأة ، فتحت عدة أبواب مرة واحدة ، وظهر عدد من العمالقة ، كانوا أمام الشياطين ، حتى لم يكن أمامهم إلا الاشتباك معهم ، أمسك أحد العمالقة بيد « مصباح » ثم جذبه بقوة ، فاندفع داخلا الحجرة ، في نفس الوقت الذي



كانت ضخمة الحجم ، يبدو عليها الشراسة ، وضح الشياطين أيديهم على جيوبهم ، استعدادا ، لكن عدد الكلاب كان غريبا ، كان هناك أكثر من عشرين كلبا ، كانت تندفع في قوة ، وهي تتشمم الأرض ، ثم تتشمم الهواء ، كانت قد اقتربت ، وأصبحت على مدى إطلاق الابر المخدرة ، لكن ، كيف يمكن القضاء على هذا العدد كله في لحظة ، قال « مصباح » : إن الابر لن تقضى عليها جميعا ،

اشتبك فيه الشياطين مع خمسة منهم • ضرب « أحمد » أحدهم فتراجع العملاق في قوة ، إلا أن « أحمد » كان يتابعه بضربات قوية ، جعلته يندفع حتى يصطدم بالحائط • في نفس اللحظة ، رأى عملاقا يرفع خنجرا ويهوى به على « قيس » • طار في الهواء ، وضرب العملاق ، جعلته يعتى ، فتمكن « قيس » من ضربه • • ضربة جعلته ينحنى إلى الأمام ، ثم يسقط على الأرض بلا حراك •

فى حين كان « بوعمير » مشتبكا مع عملاق آخر ، ربما أكثرهم ضخامة ، وكان العملاق قد أمسك « بوعمير » من عنقه ، يضغط عليه ، حتى كاد يفقد قدرته على التنفس لكن « بوعمير » استجمع قواه وضرب العملاق ، ضربة فوق ذراعيه ، بكلتا يديه ، فتراخت قواه ، وكانت اللحظة كافية ليضربه الضربة الأخيرة ،

إلا أن « مصباح » كان قد ظهر على باب الحجرة ، فسدد ضربة قوية للعملاق ، جعلته يندفع في اتجاه « بوعمير » بقوة ، إلا أن « بوعمير » قفز من أمامه ، فاستمر اندفاعه ، حتى اصطدم بالحائط ، كانت المعركة توشك أن تنتهى .

نظر « أحمد » حواليه ثم اندفع بسرعة ، كان هناك باب صغير فاتجه إليه • كان الباب مغلقا فعالجه بحكمه حتى انفتح . كان الباب يؤدي إلى صالة متوسطة ، في يمينها باب آخر ، ما كاد يضع يده على أكرة الباب ، حتى سرى تيار عنيف في جسده ، جعله يطير في الهواء ، لكن لحسن الحظ ، فإن اندفاعه لم يكن قويا ، سقط على الأرض . وبسرعة أخرج من جيبه قطعتين من مادة معينة لاصقة فألصق كل واحدة في نعل حذائه ، ثم أسرع إلى الباب ، وفتحه فلم يتأثر بالتيار الكهربي • كان يجلس أمامه مباشرة رجل ضئيل الحجم غزير الشعر • ما أن سمع صوت الساب يفتح حتى استدار • لمعت عينا « أحمد » لقد كان هـ و نفسه خبير العقول الأليكترونية كما وصفه رقم « صفر » وقف الرجل ينظر إلى « أحمد » في ذهول .

قال « أحمد » مبتسما وفي هدوء: « السيد الخبير ؟! »

لم ينطق الرجل •

قال « أحمد » : هل تؤدى لنا خدمة . قال الرجل متلعثما : « أ • أ • أ • أنا ؟ » • • فانعلق الباب ٠

قال « أحمد »: اكشف المقر .

ترك « أحمد » ، ذراعه ، تأوه الرجل لحظة ، وهو يفرد ذراعه ، ثم فاجأ « أحمد » بضربة قوية جعلته يتلوى ، ويئن إلا أنه وبسرعة ، وقبل أن يستطيع الرجل أى حركة ، كان « أحمد » قد ضربه ضربة قوية ، فسقط الرجل على الأرض ، وبسرعة أيضا ، رفعه « أحمد » بين ذراعيه وقال : « أكشف المقر وإلا قضيت عليك » •

وضعه فوق مقعده ، ورغم أن الألم كان شديدا ، إلا أنه مر بأصابعه على عدة أزرار ، فأضيئت الشاشات المثبتة أمامه ، ثم ظهرت كل تفاصيل المقر ، رأى « آحمد » مجموعة الشياطين مشتبكة مع عدد من الرجال ، فعرف أن هذه معركة أخرى ، فجأة ، كانت سكينا طويلة قد مرت بجوار جسمه مباشرة ، حتى أنها قطعت طرف قميصه ،

كان « جيرار » قد ضغط زرا صغيرا بجواره ، فاندفعت

قال « أحمد » : نعم ، أنت ، أنت ، لدينا عقلا نريد إصلاحه ،

قال الرجل وهو يتهته: «ع · ع · عق · عقلا · ن · ف ن · نعم · أ · أ · أ · أين ؟ » · ·

تأكد « أحمد » أنه الرجل ، فسأله : هل يمكننا التعرف عليك » ؟

أجاب الرجل: م م م م م م م م م م م م ا م أ م أ م أنت م في لحظة ، كان « أحمد » قد قفز إليه ، وأمسك بذراعه ولواها في قوة ، فصرخ الرجل .

سأله .« أحمد » : من أنت ؟ .

قال الرجل بنفس التهتهه: « ۱ ۰ ۱ ۰ ا ننی ۱ ۰ ۱ ۰ أدعی ۰ جيرار » ٠

كان « أحمد » قد شمل الحجرة كلها بنظرة سريعة فقد كانت الحجرة مملوءة بالأجهزة المعقدة • وضغط ذراع الرجل ، فتأوه متألما •

أخرج « أحمد » مسدسه ، ثم قال : أغلق الحجرة ، نظر الرجل في اتجاهه لحظة ، ثم مد يده ، وضغط زرا

السكين من أحد الأجهزة الموجودة ، وعرف « أحسد » أنه يمكن أن ينتهى دون أن يدرى • ولذلك ، فقد جذب « جيرار » بسرعة وأبعده عن الأجهزة • وفي لحظة ، كان قد أوثقه ، حتى لايستطيع استخدام يديه • وبدأ يلقى إليه التعليمات ، ويقوم هو بالتنفيذ •

قال له : أريد أن أتحدث إلى الزعيم .

لم ينطق « جيرار » • ظل لحظة ، ينظر إلى « أحمد ؛ ثم قال : هـ • هـ • هذا الزر •

كان الزر بعيدا ، حتى أنه لابد أن ينحنى « أحسد » إلى الأمام ، حتى يستطيع الضغط عليه ، لكن في لحظة سريعة ، فكر « أحمد » : قد تكون خدعة ، جدب «جيرار» وأوقفه أمامه ، ووقف خلفه ، ثم انحنى ليضغط الزر . صاح « جيرار » ، لا ، لا .

فهم « أحمد » أنها خدعة فعلا ، فلكن وبطرف مسدسه ، فأشار إلى زر آخر ، دفعه أمامه ، ثم ضغط الزر ، فظهر الزعيم ، كان رجلا قمينًا ، تبدو عليه علامات المرض ، ولم يكن ضخما ، كان متوسط الحجم ، لكن عيناه تلمعان في

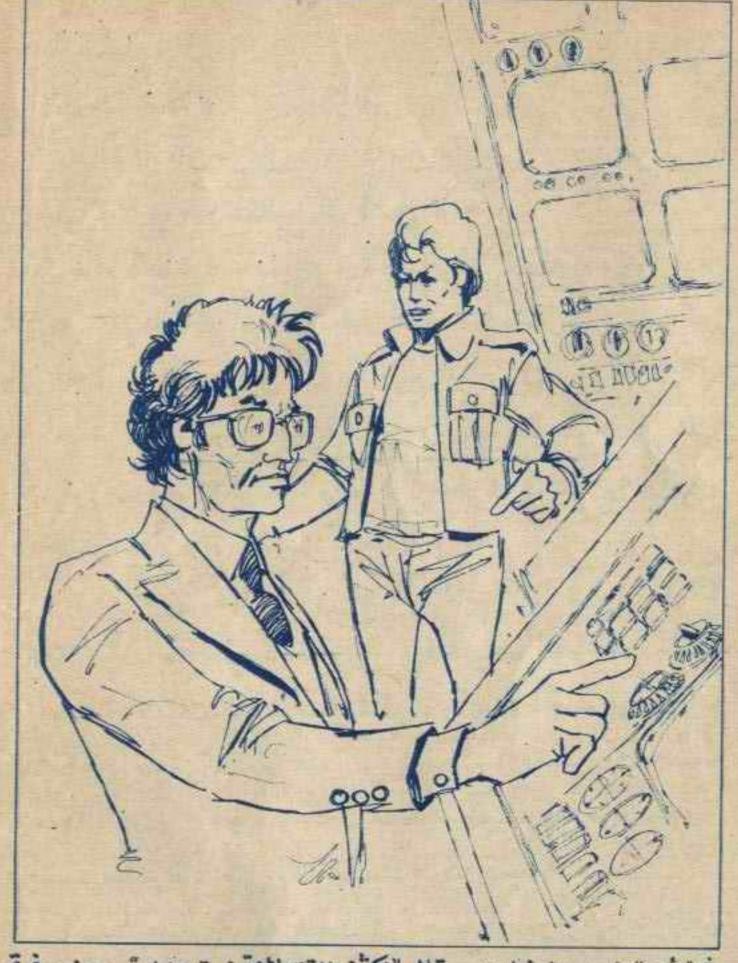

رفع" أحد" الرجل بين ذراعيه، وقال :" اكشف المقروالا قضيت عليك". ووضعه فوق مقعده .. ورغم أن الألم كان شديدًا إلا أنه مرّباً صابعه على عدّة أزرار، فأضيبت الشاشات المشبتة أمامه ثم ظهرت كل تفاصيل المقرد.

## **DVD4ARAB**

فجأة تشمم « أحمد » رائحة غريبة • نظر إلى «جيرار» الذي لم يكن قد تحرك من مكانه وقال له : ماهذه الرائحة ؟ نظر «جيرار» إلى مكان في الحجرة ، ثم قال : ه • • هذا الزر؟

فضغطه « أحمد » بسرعة ، ثم انتظر ، أخذت الرائحة تخف ، وعندما سأل « جيرار » ، عرف أن هذه إحدى الطرق التي يلجأ إليها الزعيم ، إذا حدثت مشكلة ،



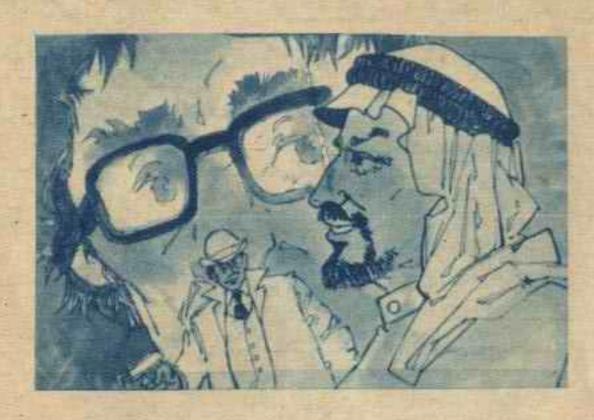

ملاه ه

قال يتحدث إليه: أيها الزعيم . لقد انتهى كل شيء . تحدث الزعيم: « من أنت » ؟ كان الصوت رفيعا ، وكأنه يأتي من مكان مجهول .

قال « أحسد » في هدوء : إنني مندوب بنك أسبانيا . لمعت عبنا « جيرار » .

فقال « أحمد » : إنها سرقة ذكية • أليس كذلك ؟ • شحب وجه « جيرار » ، بينما استمر « أحمد » في كلامه إلى الزعيم : إن صفقة الماس ، لن تتم • وينبغى تسليم كل شيء •

## **DVD4ARAB**

تحدث « أحمد » إلى الشياطين الذين كانوا قد انتهوا من معركتهم : أيها الأصدقاء لقد انتهى كل شيء . الانجاه ش . ق .

رآهم على شاشات التليفزيون المثبتة أمامه وهم يأخذون طريقهم إليه وكانت هذه هي حجرة التحكم في المقركله ، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا من داخلها ولذلك فقد أحكم إغلاق كل منافذ المقر ، وفي لحظة أرسل رسالة إلى رقم «صفر» الذي رد مباسرة: «إنهم في الطريق إليكم» و

دخل الشياطين الحجرة ، وفي لحظات ، كانت الشاشات تنقل صور رجال الشرطة السويسريين ، وهم يقتربون بسياراتهم من باب للقر ، فتح لهم البوابة الصحمة ، ثم ساق « جيرار » أمامه ، في نفس الوقت الذي وصل فيه رجال الشرطة ،

نظر الشياطين إلى بعضهم ، فرفع «قيس » إصبعيه يرسم علامة النصر ، ثم أخذوا طريقهم إلى الخارج ، بينما كان رجال الشرطة ، يقومون بعملهم .

أرسل « أحمد » رسالة إلى رقم « صفر » : اتنهى كل شيء • الملايين عادت أيضا •

وكاد الرد: الاجتماع غدا في العاشرة . هناك عمل سربع

خديد ٠

نقل « أحمد » الرسالة إلى الشياطين ، فضحكوا جميعا . فقد عرفوا أنهم سوف يبدأون أجازة جديدة . ( تمت )



m. n. - a. 1919

## المثن ٥٧ قرشاً





هدد المعاصرة بنك اسبانيا قام باصلاح للعقبول الالكترونية ، وقامت شركة وهميسة "سرقة الأرقام بهذا الاصلاح ، راح ضحيتها رجلوبي ثرى فقد مبلغا كبرا من المسال أثناء تحويل رصيده .. عمليسة خطيرة ، يمكن أن تتكرد .. لهذا المسسولية أنطلق الشياطين آل ١٣ بحثا عن الفاعل المجهول فكانت مفامرة مشرة .